



ww.moswarat.com مختارَاتُ مِن  حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيرياً بعد مراجعة المؤسسة

# الطبعة الثانية

يُطلب الكتاب من:
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
المملكة العربية السعودية
القصيم \_ عنيزة \_ ١٩٢٩ ص. ب: ١٩٢٩
هاتف: ٢٦/٣٦٤٢٠٠٠ \_ ناسوخ: ٢٥٥٣٦٤٢٠٠٠
جوّال: ٢٥٥٣٦٤٢٠٠٠
www.ibnothaimeen.com
info@binothaimeen.com



فضيئلة الشتيخ العكلامة غفَراللَّهُ لَهُ ولوالدَّيْهِ وَللمُسَلِّمِينَ

مِن إِمْهِ كَارَات مؤسسة الثبخ محترثن صَالحالعثيميُّن الخبرتة

めるるらんら



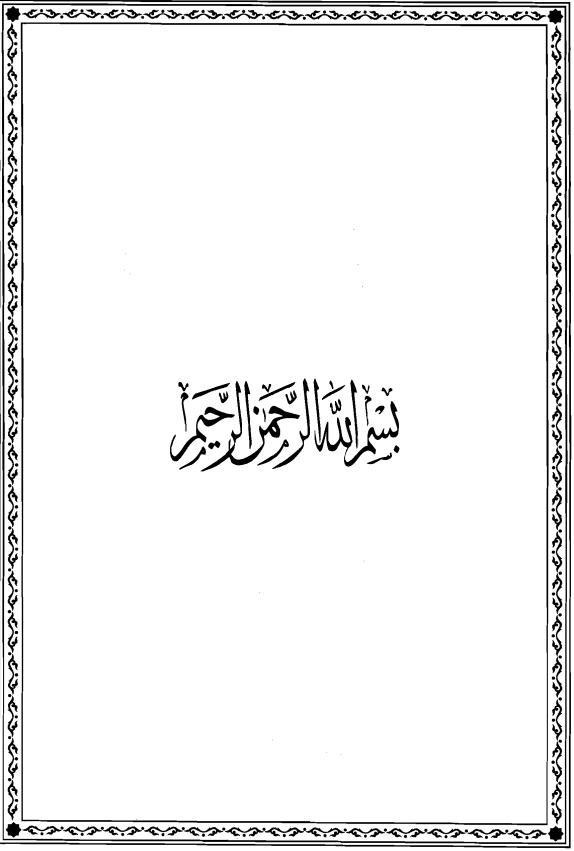

اكهرلددب العالمين وبدنستعين دنسلن ونداعل بسيمروال للميمين وبعد فانا كما ابتدأ نا قراءة اعلام المرتعب ع يدم الاربساد ا عليفت ع م: شهدالموم على ١٤٨٨ وكان يمرسنا ملاعامة احستاناتيها هذا منيرا المالعنوات مستعيدًا بوب الأرض الأرض المراء. الما المن خدّ التى نشيره لمصنماً الكالتي لمساحت التي نشيره لم المراح أشرف العليم علم المترعيد والننعا علم احكام العبيد قالك فعاجم المسلم على من أستبان لدسنة رمالليولي علية يم لم يكن لرأن بدعها لعظ أحدم الناس وقال ويمعيني من العلَّاءُ اجمع الناسعًا ان المتثلدليس معدودامن أهلالعلم وإن العلم معرفة اكتق بدليل. التبليغ عن رمولان مسارات فيليق منعان تبليغ الالفاظ وشبليغ العانى وكان العلى: مذامت عاضهن أحدهما حفاظ الحديث ٩ الفان فعا دالاسلاك قيل الدسلام وبال تغنى العلماء والاصلة والناس ع صلاحهم مرفيسيا وهم تتبع لهم قلت النها دمينيون والأسراء مياه بين منعذون 1) لما كان التبليغ عن الديعيم العلم والصدق لم تصلم رسّبة التبليغ والغتيا الالمن ا تصغ بالعلم والصدق فيكون عالما عارب المهادقا فيرحسن الطريقة تمرض الربرة عدلان اقالم وانعال مستف بر

الصقحة الأولى من الكتاب بقلم فضيلة الشيخ العادَّمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى

<del>ᢏ</del>᠄ᢌᢛᢏ᠄ᢌᢛᢏ᠄ᢌᢛᢏ᠄ᢌᢛᢏ᠄ᢌᢛᢏ᠄ᢌᢛᢏ᠄ᢌᢛᢏ᠄ᢌᢛᢏ᠄ᢌᢛᢏ᠄ᢌ **やいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかい** 1.5 وسللعن التره ة والخنا زيرأهم نسيل ليبع فقال الالسلم يلين قعا قل منحم فكان لم نسليه تى بدلكم ولك هذا خلق كالأفلانب ماليه مخم معلم ملكم ذكره أحد مِوَالْ مَنْ مِرِيْنَ مُنْ لَا الْمِنْ لُلُواسِ الْمِدْنِيم التيامة فقالت أم للة فكيف تصنع النساء بديولهن قال يرحين طبراً فتنالث اذن تشكشف اقلامهن قال سوخين وتراعا لايرون عليه قلت هووليل اومن مرتوقتم المرثحة كالمربل والمالنه كأه واسهنيه فلعظ فالاتدة ألمره فقال لاقدع المناس بتلعيا لليين بلك فمنامك ذكرح مسلم وذكران واوجان معاذا سالم عادااقعي فتال مكتاب ساقالان لم أعد قال فبسنة رسول لصلا علم قال فان لم أعد قال الرينون الدرنيا وعظم ف عيينك ما عناس واجتمد رابي فسيسداك اسيالي وقاكم ارتزن الدنيااي المتفها واستصغها وسالددعل ستاؤه علماس قال دخرقال النعط فاللبيت قال ستأذن STO علي قال إن خادم إقال استاذن علم الخسيان مراها عرباية قال لز والرستاذ فعلاذكم مالك وعلس مل فقال ما اقبل بارمولاس قال قل مراس فعال المتمما لنقل لمربارس أبد قال قرف الديرمك البرقال ما أقول لم ياربوللما وال قل لهم بيديكم الدويعيل مالكم ذك أحد . وبهذاتم مااره نانطدس سنخسات (عهم المقمين فالحديدرللملي ونسأنه تلاأن يرمنا ويدينا دييل بالنا المالحالة اللي وصله يلمسي المدوالصبيط أوكالمتلكون الصفحة الأخيرة من الكتاب بقلم فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالر



## 

الحمدُ لله ربِّ العالمين وبه نستعين، ونُصلِّي ونُسلِّم على نَبِيه محمد وآله وصحبه أجمعين وبَعْدُ، فإنَّا لما ابتدأنا قراءة إعلام الموقعين (أ) في يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر الله المُحَرَّم عام ١٣٨٠هجريًّا، وكان يَمُرُّ بنا نِقَاطُ هامَّةُ أحببتُ أن أُقيِّدَها هنا مُشيرًا إلى الصَّفَحات مُسْتَعِينًا برَبِّ الأرض والسموات، (ص-ج): والنسخةُ التي نُشير إلى صفحاتها هي التي طَبَعها مُقبلُ تحت حَادِي الأرْوَاح.

محمد بن صالح العثيمين

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كتاب: [إعلام الموقعين عن رب العالمين] من مؤلفات العلاّمة الحافظ شمس الدِّين أبو عبدالله عمد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد بن حُرَيز الزَّرْعي ثم الدمشقي، ابن قَيَّم الجَوْزِيَّة ولد في (٩٦١هـ)، وتوفي عام (٧٥١هـ) تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرًا، ترجم له الكثيرون.

انظر: (ذيل طبقات الحنابلة) لابن رجب رحمه الله (٥/ ١٧٠)، (الدرر الكامنة) لابن حجر العسقلاني رحمه الله (٤/ ٢١)، (البدر الطالع) للشوكاني رحمه الله (٢/ ١٤٣)، وغيرهم.

رَفَحُ معبس (الرَّبِحَلِي (الْبُخِشَّ يَّ (أُسِلَتُسَ (النِّرِ) (الفِروف كِسَ www.moswarat.com رَفَحُ بعِس ((رَجِمِي (الْبَخِتْرِي رُسِلَتِر) (النِّرُ) (الِنْرووك www.moswarat.com

إعلام الموقعين عن رب العالمين

وختارات من الجزء الأول



رَفَّحُ حبر (ارَّحِی (الْبَخَرَّي رُسِکنر) (الِنْرُ) (الِفِرُوکِ www.moswarat.com

رَفَحُ جر لارَجَى لافِحَرَيَّ لاَسِيل لافِمَ لافِحَرَيَّ لاَسِيل لافِمَ لافِحَرَ سيد Www.moswarat.com

# مختاراتٌ مِنَ الجُزْءِ الأُوَّل

﴿ (ص−٥):

أَشْرِفُ العلوم عِلمُ التوحيد، وأَنْفَعُها عِلمُ أحكام العَبِيد.

﴿ (ص-۲):

قال الشافعي: أَجْمَعَ المسلمون على أَنَّ مَن اسْتَبانَتُ له سُنَّة رسول الله عَلَمُ لله عَلَمُ وغيرُه من الناس. وقال أبو عُمَر وغيرُه من العلماء: أَجْمعَ الناسُ على أن المقلِّدَ ليس مَعْدُودًا من أهل العلم، وأن العلمَ مَعْرفةُ الحق بدليله.

﴿ (ص-٩):

التبليغ عن رسول الله ﷺ نوعان: تبليغ الألفاظ، وتبليغ المعاني، وكان العلماءُ من أُمَّتِه على قسمين:

أحدهما: حُفَّاظ الحديث. والثاني: فُقَهاءُ الإسلام.

﴿ (ص-١١):

قيامُ الإسلام بطائفتَيِ العلماء والأمراء، والناسُ في صلاحهم وفسادهم تَبَعٌ لهم.

[قلت: العُلَماءُ مُبَيِّنون، والأمراء مُؤدِّبون مُنفِّذون. لما كان التبليغُ عن الله يعتمد العلم والصِدقَ لم تصلح مرتبة التبليغ والفُتْيَا إلا لمَن اتصف بالعلم والصدق فيكون عالمًا بما يُبلِّغ وصادقًا فيه، حَسَنَ الطريقة، مَرْضِيَ السيرة،

عَدْلًا في أقواله وأفعاله، مُتشابِهَ السرِّ والعلانيةِ] (١).

#### ﴿ (ص-۱۲):

الله -سبحانه وتعالى- تولَّى بنفسه مَنْصِبُ الفُتْيَا ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِ ٱلْكَكَلَةِ ﴾ [النساء:١٧٦]. وأولُ مَن قام به -أي من هذه الأمة- سَيِّدُ المرسلين، ثم أصحابه رضي الله عنهم.

## ﴿ (ص-۱۳):

الذين حُفِظَتْ عنهم الفُتْيَا من أصحاب النبي ﷺ مِئْةٌ ونَيِّف وثلاثون نفسًا ما بين رَجل وامرأة.

والمُكْثِرون منهم سَبعةٌ: عمرُ بن الخطاب، وعَلِيُّ بن أبي طالب، وعبد الله ابن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عَبَّاس، وعبد الله بن عمر.

وقال ابن حَزْم: ويمكن أن يُجْمَع من فتوى كل واحد منهم سِفْرٌ ضخم. وقد جَمَعَ أبو بَكْر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فُتْيَا ابن عباس في عشرين كتابًا.

والمتوسطون في الفُتْيَا من الصحابة ثلاثة عشر، منهم: أبو بكر، وعثمان ابن عفَّان، وأم سَلَمة، وسعد بن أبي وَقَاص، وطلحة، والزُّبيْر، وعبد الرحمن ابن عَوْف، يمكن أن يُجْمَع من فُتْيَا كل واحد منهم جزء صغير جدًّا.

<sup>(</sup>١) ما سيأتي في الكتاب بين معكوفتين فهو من كلام فضيلة الشيخ –رحمه الله–.

## ﴿ (ص-۱۷):

قال الشَّعْبِيُّ: ثَلاثةٌ يَسْتَفْتِي بَعضُهم من بعض، فكان عُمَرُ وعبدُ الله وزيدُ بن ثابت يَسْتَفْتِي بَعضُهم من بعض، وكان عَلِيُّ وأُبَيُّ بن كعب وأبو موسى الأَشْعَرِي يَسْتَفْتِي بعضهم من بعض.

قيل لعَلِيِّ بن أبي طالب: حَدِّثْنَا عن أصحاب رسول الله ﷺ.

فقال في عبد الله بن مسعود: قَرَأ القرآنَ وعَلَم السُّنَّة ثم انتهى، وَكَفَاه بذلك. وقال في حُذَيْفَة: أَعْلَمُ أصحابِ النبي ﷺ بالمنافقين.

قالوا: فأبو ذَرٌّ، قال: كَنِيفٌ مُلِئَ عِلمًا عَجَزَ فيه.

وقال في عَمَّار: مُؤمِن نَسِيٌّ إذا ذَكَّرْتَه ذَكَر، خلط اللهُ الإيهانَ بلَحْمِه ودَمِه، ليس للنار فيه نصيب.

وقال في أبي موسى: صبغ في العلم صَبْغَةً.

وقال في سَلَمَان: عَلِمَ العِلمَ الأَوَّلَ والآخرَ، بَحْرٌ لا يُنْزَح، مِنَّا أَهلَ البيت. وقال عن نفسه: إذا سُئِلت أَعْطيت، وإذا سَكْتُ ابْتُدِيتُ(١).

## ﴿ ص-۱۸) ﴿

عِلمُ أصحاب النبي ﷺ ينتهي إلى ستة: عَلِيّ وعبد الله وعمرو زيد بن

<sup>(</sup>۱) انظر في تخريج الأثر: مسند الطيالسي (۱/ ۱۶۹، رقم ۱۷۲)، وفضائل الصحابة للإمام أحمد (۲/ ۲۶۷، رقم ۱۰۹۹)، والبحر الزخّباز للبزار (۱۹۳/، رقم ۵۷۰)، والسنن الكبرى للنسائي (۷/ ٤٥١، رقم ۸٤٥۱)، والمعجم الكبير للطبراني (٦/ ٢١٣، رقم ۲۰٤۱)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (١/ ٨٤) والأحاديث المختارة للضياء (٢/ ١٢٤، ٤٩٤).

ثابت وأبي الدَّرْدَاء وأُبَيِّ بن كعب، وينتهي عِلمُ هؤلاء إلى عَلِيِّ وعبد الله.

قال ابنُ مسعود: إني لأحسب عُمَرَ ذهب بتسعة أَعْشَار العِلم (١)، وقال: لو وُضِعَ عِلمُه في كِفَّة وعِلم أهل الأرض في كِفَّة لرَجَحَ عِلمُ عمر (٢).

وقال الشَّعْبِيّ: قُضَاة هذه الأمة عمر وعَلِي وزيد وأبو موسى، وشَهِدَ النبي ﷺ: «خُذُوا القُرْآنَ مِنْ النبي ﷺ: «خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي خُذَيْفَةَ» (٣).

## ﴿ (ص-۱۹):

قال عبدُ الله بْنُ مسعودٍ: ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، ولَوْ أَعْلَمُ أَنْ رَجُلًا أَعْلَمُ بِكِتَابِ الله مِنِّي تَبْلُغُهُ الإبلُ لَأَتَيْتُهُ (١).

وقال أبو موسى: مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلَمًا (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه بمعناه الطبراني في الكبير (٩/ ١٦٣، رقم ١٨٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بمعناه الطبراني في الكبير (٩/ ١٦٣، رقم ٨٨٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب مناقب أُبَي بن كعب (٣٨٠٨)، وأخرجه أيضا في كتاب فضائل القرآن، باب القُرَّاء من أصحاب النبي ﷺ (٤٩٩٩ )، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضى الله عنهم، باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضى الله تعالى عنهما (٢٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرَجه بمعناه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب القُرَّاء من أصحاب النبي ﷺ (٥٠٠٥)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما (٢٤٦٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في أبواب الفضائل، باب فضائل عائشة رضي الله عنها (٣٨٨٣)، ومالك في الموطأ (٦/ ١٢٤).

## ﴿ (ص-۲۱):

قال عَطَاءٌ: مَا رَأَيْتُ مِنْ مَجْلِسٍ قَطُّ أَكْرَمَ مِنْ مَجْلِسِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَكْثَرَ فِقْهًا وَأَعْظَمَ، أَصْحَابُ الفَقْهِ عِنْدَهُ، وَأَصْحَابُ القُرْآنِ عِنْدَهُ، وَأَصْحَابُ القُرْآنِ عِنْدَهُ، وَأَصْحَابُ الشَّعْرِ عِنْدَهُ يَصْدُرُهُمْ كُلَّهُمْ فِي وَادٍ وَاسِعِ (۱).

قَالَ مَكْحُولٌ: قِيلَ لابن عباس: أَنَّى أَصْبَتَ هَذَا العِلمَ؟ قَالَ: بِلِسَانِ سَوُّولٍ وَقَلبِ عَقُولٍ<sup>(٢)</sup>.

## ﴿ (ص-۲۱):

وقال الأَعْمَشُ: كان ابنُ عباسٍ إذا رَأَيْتَهُ قُلتَ: أَجْمَلُ النَّاسِ، فَإِذَا تكلَّم قُلتَ: أَفْصَحُ النَّاس، فإذا حَدَّثَ قُلتَ: أَعْلَمُ النَّاسِ<sup>(١)</sup>.

## ﴿ (ص-۲۲):

عَلِيّ بنُ أبي طالب انتشرت أحكامُه وفتاويه، لكن الشيعةَ أفسدوا كثيرًا من علمه بالكذب عليه، ولذلك تجد أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه إلا ما كان من طريق أهل بيته وأصحاب عبد الله ابن مسعود.

#### ﴿ (ص-۲۳):

انتشر الدِّين والفقه والعلم في الأمة عن أصحاب ابن مسعود، وأصحاب

<sup>(</sup>۱) انظر: الزهد والرقائق لابن المبارك (۱/ ٤١٤، رقم ۱۱۷٥)، وفضائل الصحابة للإمام أحمد (۲/ ۹۷۸، رقم ۱۹۲۹)، وأخبار مكة للفاكهي (۲/ ۳۲۳، رقم ۱٦۲۸).

<sup>(</sup>٢) فضائل الصحابة للإمام أحمد (٢/ ٩٧٠، رقم ١٩٠٣).

<sup>(</sup>٣) فضائل الصحابة للإمام أحمد (٢/ ٩٦٠، رقم ١٨٧٢).

زيد بن ثابت، وأصحاب عبد الله بن عمر، وأصحاب عبد الله بن عباس، فعِلمُ أهل المدينة عن أصحاب ابن عمر، وأهل مكة عن أصحاب ابن عباس، وأهل العراق عن أصحاب ابن مسعود.

#### ﴿ (ص-۲٤):

من الآخذين عن عائشة القاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة ابن الزبير. قال عروة: ما جَالَسْتُ أحدًا قَطُّ كان أَعْلَمَ بقضاء ولا بحديث بالجاهلية، ولا أَرْوَى للشعر، ولا أعلم بالفريضة والطب من عائشة رضي الله عنها.

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات ابن عباس وابن الزبير وعبد الله ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي، فكان فقيه مكة عطاء بن أبي رَبَاح، واليمن طاووس، واليامة يحيي بن أبي كثير، والكوفة إبراهيم النَّخَعي، والبصرة الحسن، والشام مَكْحُول وخُرَاسان عطاء الخراساني، إلا المدينة فخصَّها الله بقُرَشي سعيد بن المُسَيِّب (۱).

الفقهاء السبعة.

## ﴿ (ص-۲٦):

جمع محمد بن نوح فتاوى محمد بن شهاب الزُّهْري على أبواب الفقه، فبلغت ثلاثة أسفار ضخمة. الحسن البصري أدرك خمسائة من الصحابة، وجُمِعَت فتاواً في سبعة أسفار ضخمة.

<sup>(</sup>١) انظر كلام الزهري مع عبد الملك بن مروان -رحمهم الله تعالى- حين ذكر من يَسود مكة واليمن إلخ... في فتح المجيد في (ص:٤٠٤) في باب من جَحَد شيئًا من الأسماء والصفات في ذكر طاووس.

#### ﴿ (ص-۲۸):

أكابر التابعين يُسْتَفْتُونَ ويُفْتُون وأكابرُ الصحابة حاضرون يُجَوِّزُون لهم ذلك.

#### ﴿ (س-۳۱) :

فتاوى الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- تُطَابِق فتاوى الصحابة؛ حتى إنهم إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان، وكُتِب كلامه وفتواه في أكثر من ثلاثين سِفْرًا.

#### ﴿ (ص-۳۲):

فتاوى الإمام أحمد مَبْنِيَّة على خمسة أصول:

الأول: النصُّ، فلا يَعْدِل عنه إلى قول أحد كائنًا مَنْ كان.

الثاني: فتوى الصحابي إذا لم يُعْرَف له مُخالِفٌ منهم. وكان من وَرَعه أن يقول فيها لم يعلم فيه مُخالفة الصحابة: لا أعلم شيئًا يرفعه، أو نحو هذا، ولا يقول: هو إجماع.

الثالث: إذا اختلف الصحابة أَخَذَ بها وافق الكتاب والسنة، فإن لم يتبين له الموافقة حكى خِلافَهم من غير جَزْم بقول أحدهم.

الرابع: الأخذ بالمرُسُل والضعيف. والمراد بالضعيف ما يسوغ الذهاب إليه، وهو الحسن والباطل والمنكر، فأقسام الحديث عنده: صحيح وضعيف، والضعيف مراتب، ولم يجعل الحسن قِسْمًا برأيه، وليس أحد من الأئمة إلا وقد وافقه على هذا الأصل في الجُمْلة، وذكر لهذا أمثلة.

الأصل الخامس: القياس عند تعذر الأصول الأربعة السابقة.

قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول: مَنْ ادَّعَى الإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ، لَعَلَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا.

#### ﴿ (ص-۳۳):

ما يُدريه ولم ينته إليه فَليَقُل: لا نَعلمُ الناسَ اختلفوا ولم يبلغني ذلك.

قال ابن القيم: والذي أنكره أحمد والشافعي من دَعْوَى الإجماع هو أن يَدَّعِي الإجماع مَنْ لا يعلمُ خلافًا.

قال الشافعي: ما لا يُعْلَمُ فيه خلاف فليس إجماعًا، لا ما يَظُنُّه بعضُ الناس أنه استبعاد لوجود الإجماع.

#### ﴿ (ص-۲٦):

قال أحمد: ما رأيت مِثْلَ ابن عُيَيْنَة في الفتوى، أَحْسن فُتْيَا منه، كان أَهْونَ عليه أن يقول: لا أدري.

وسَأَل رجلٌ مالكَ بنَ أنس عن مسألة، فقال: لا أدري، فقال: يا أبا عبد الله تقول لا أدري، قال: نعم، فأَبْلِغْ مَنْ وراءك أني لا أدري.

وكان أحمد يُسْأَل عن المسائل، فيقول: لا أدري، وكثيرًا ما يقول: سَل غيري، فإن قيل: من نسأل قال: سَلَف العلماء، ولا يكاد يُسمِّي رجلًا بعينه. وكان يُسَوِّغ استفتاء فقهاء أهل الحديث ويَدُلُّ عليهم.

## ﴿ (ص-۳۷):

سُئِل عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر عمَّن طلَّق زوجته ثلاثًا، فقال عبد الله: إنَّ هذا الأمرَ ما لنا فيه قَولُ فاذهب إلى عبد الله بن عباس، وأبي هريرة عند عائشة ثم أُخبِرْنَا، فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: افْقِه يا أبا هريرة فقد جاءتك مُعْضِلَةٌ، فقال أبو هريرة: الواحدةُ تُبَيِّنُهَا أو الثلاث تُحرِّمُهَا حتى تَنْكِحَ زَوجًا غَيْرَه (۱).

## ﴿ (ص-٤٠) :

أحاديث في القاضي والمُفْتِي وخَطَرِهِمَا.

## ♦ (ص-۲٤):

قال بعضُ السَّلَف: لِيَتَّقِ أحدُكم أن يَقول: أَحَلَّ اللهُ كذا وحَرَّمَ كذا، فيقول الله له: كَذَبْتَ لم أُحِل كذا ولم أُحَرِّم كذا (٢).

وكَتَب كاتِبٌ بين يَدَيْ عمر فقال: هذا ما أرى اللهُ أميرَ المؤمنين عُمَرَ، فقال: لا تَقُل هكذا ولكن قل: هَذَا ما رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ<sup>(٣)</sup>.

## ﴿ (ص-٤٤):

ذِكْرُ تَوَرُّع الأئمة عن إطلاق التحريم إلى لفظ الكراهة وغَلَط مُقَلِّديهم بسبب ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (٤/ ٨٢١، رقم ٢١١٠).

<sup>(</sup>٢) القول للربيع بن خُثيَم. انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (٢/ ١٠٧٥، رقم ٢٠٩٠).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٩٧، رقم ٢٠٣٤٨).

## ﴿ (ص-٤٧):

الحق أن يُقالَ: إنَّ الشافعي كَرِهَ الشطرنج، وتَوقَّف في تحريمها، ولا يجوز أن يُنْسَب إليه وإلى مذهبه أن اللَّعب بها جائز.

#### ﴿ (ص-۴۸):

اطَّرَد في كلام الله ورسوله استعمالُ «لا ينبغي» في المحظور شَرْعًا أو قَدَرًا وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى على لسان رسوله ﷺ: «كذَّبَني ابنُ آدم، وما يَنْبَغي له»(۱).

## ﴿ (ص-٤٩):

لا يجوز أن يقول لما أدَّاه إليه اجتهاده ولم يظفر فيه بنص: إن الله حَرَّم كذا، أو أباح كذا، أو إباح كذا، أو إن هذا حكمُ الله.

## ﴿ ص-٥١) •

الفتوى بالتقليد فيها ثلاثة أقوال: المنع مطلقًا وهو قول أكثر الأصحاب في جمهور الشافعية، ويجوز فيها يتعلق بنفسه دون ما يُفْتي به غَيْرَه، والجواز عند الضرورة وعَدَم المجتهد وهو أصح الأقوال.

#### ﴿ (ص-۵۲):

قيل لابن المبارك: متى يُفْتِي الرجل؟ قال: إِذَا كان عَالَمًا بالأثر، بَصِيرًا بِالرَّأْي<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب بَدْء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى يَبَدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلِيْهِ ﴾ [الروم:٢٧] (٣١٩٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٧٩، رقم ١٨٧)، وجامع بيان العلم وفضله
 (٢/ ٨١٨، رقم ١٥٣٢).

## ﴿ (ص-٥٦):

الطاغوتُ كلُّ ما تَجَاوَزَ به العبدُ حَدَّه من معبود أو مَتْبوع أو مُطاع، فطاغوتُ كلِّ قومٍ مَنْ يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يَتَبِعُونه على غير بَصِيرة من الله، أو يُطيعونه فيها لا يعلمون أنه طاعة لله.

## ﴿ (ص-۵۷):

الإيهانُ إنها يقتضي الحربَ بين ما جاء به الرسول ﷺ وكُلِّ ما خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورَأْي، فَمَحْضُ الإيهانِ في هذا الحرب، لا في التوفيق.

#### ﴿ (ص-۲۲):

كان عمر يقول: أَصْحابُ الرَّأْي أعداءُ السُّنن، أَعْيَتْهُم الأحاديثُ أَن يَعْظُوها، وتَفَلَّت منهم أَن يَعُوها، واستحيوا حين سُئِلوا أَن يقولوا لا نعلم فعَارَضُوا السُّنن برأيهم، فإيَّاكُم وإيَّاهُم (١).

## ﴿ (ص-۲۵):

إذا سُئِل أحدُكم عمَّا لا يعلم فليقل: لا أعلم، فإنه ثُلُث العلم، عن ابن مسعود -رضي الله عنه - قال: «إِيَّاكُمْ وَأَرَأَيْتَ وَأَرَأَيْتَ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ مَسعود -رضي الله عنه - قال: «إِيَّاكُمْ وَأَرَأَيْتَ وَأَرَأَيْتَ، فَإِنَّهَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَرَأَيْتَ وَأَرَأَيْتَ، وَلَا تَقِيسُوا شَيْئًا فَتَزِلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، وَإِذَا سُئِلَ أَحُدُكُمْ عَمَّا لَا يَعْلَمُ فَلِيَقُل: لَا أَعْلَمُ فَإِنَّهُ ثُلُثُ العِلم »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني (٥/ ٢٥٦، رقم ٤٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ١٠٥، رقم ٥٥٥٠).

## ﴿ (ص-۱۲):

وقال ابن عمر: العِلمُ ثلاثُ: كِتَابُ اللهِ النَّاطِقُ، وسُنَّةٌ مَاضِيةٌ، ولَا أَدْرِي (١).

## ﴿ (ص-۲۹):

أكثرُ مَنْ رُوِى عنه التحذيرُ من الرأي مَنْ كان بالكوفة إِرْهاصًا بين يَدَيْ ما عَلِمَ الله أنه يَحَدُث فيها بعدهم.

## ﴿ (ص-۲۳):

أرسل ابن عباس -رضي الله عنهما- إلى زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: «أَفِي كِتَابِ اللهِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَقُولُ بِرَأْيِي، وَتَقُولُ بِرَأْيِكِ» (\*).

## ﴿ (ص-۲٤):

لقي عمرُ رَجُلًا، فقال: ما صَنَعْتَ؟ قال: قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ بِكَذَا، فقال عمر: لو كُنْتُ أَنْا لَقَضَيْتُ بِكَذَا قال: فَهَا مَنَعَكَ وَالأَمْرُ إِلَيْكَ؟ قال: لَوْ كُنْتُ أَردُّكَ إِلَى كُنْتُ أَردُّكَ إِلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ لفَعَلتُ، وَلَكِنِّي أَردُّكَ إِلَى رَأْيٍ وَالرَّأْيُ مُشْتَرَكٌ (أ).

## ﴿ (ص-۲۷):

الرأي ثلاثة أقسام: صحيحٌ أفتى به السلف، وباطلٌ، ومُشتَبِهٌ في صحته

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٢٩٩، رقم ١٣٨٧)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٧٥٣، رقم ١٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٥٢، رقم ١٦٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٥٣، رقم ١٦١٤).

عَمِلُوا به عند الضرورة ولم يُلزِمُوا أحدًا به، ولا حَرَّمُوا مُخَالفَته.

## ﴿ (ص-۲۷):

الرأي الباطل أنواع:

الأول: ما خالف النص.

الثاني: المبني على الخرَص والظَّن.

الثالث: المتضمن لتعطيل أسهاء الله وصفاته بالأُقْيِسة الباطلة.

الرابع: الرأي العَمَلي الذي أُحْدِثت به البدع وغُيِّرَت به السُّنَن.

الخامس: المتضمن للقول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان ونحوه.

## ﴿ (ص-۸۲):

الصحابة إنها يسألون عما ينفعهم من الواقِعَات دون المُقدَّرَات، ولم يكونوا يشتغلون بتفريغ المسائل وتوكيدها.

#### ﴿ (ص-۸٤):

الشَّعْبِيُّ من أكابر التابعين، وقد لَقِي مئة وعشرين من الصحابة وأخذ عن جهودهم.

## ﴿ (ص-۵۸):

قال سفيان بن عُيَيْنَة: اجتهاد الرَّأْي مُشاورَة أهل العلم لا أن يقول هو برأيه.

#### ﴿ (ص-۲۸):

قال أبو حنيفة: عِلمُنا هذا رَأْي، وهو أَحْسنُ ما قَدَرْنا عليه، ومَن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه.

### ﴿ (ص-۸۲):

وقال مالك: إنها أنا بشر أُخطئ وأصيب، فانظروا في قولي، فها وافق الكتاب والسُّنَّة فخذوا به، وما لم يوافقهما فاتركوه.

#### ﴿ (ص-۸۸):

أصحاب أبي حنيفة مُجمِعُون على أن مذهبه: أن الحديث الضعيف أولى من الرأي والقياس.

## ﴿ (ص-۹۱):

الرأي المحمود أنواع: الأول: رأي الصحابة.

## ﴿ (ص-۹۲):

قال الشافعي: وَمَن أَدْرَكْنَا مِمَّن يَرْضَى أَو حُكِى لنا عنه بِبلدنا صاروا فيها لم يَعْلَموا لرسول الله ﷺ فيه سُنَّة إلى قولهم (أي الصحابة) إن اجْتَمُعوا، أو قول بعضهم إن تفرَقوا، وهكذا نقول، ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله.

## ﴿ (ص-۹٤):

الثاني: من الرأي المحمود ما يُفسِّر النصوص ويُقرِّرها.

رَفَحُ مجد الارَّجِي الْخِتَّرِيّ الْسِكِيم الاِدِرَّ الْإِدِوْرَ \_\_\_

#### ﴿ (ص-۹٦):

الثالث: ما تَواطأتْ عليه الأمةُ وتَلقَّاه خَلَفُهم عن سَلَفِهم.

## ﴿ (ص-۹۸) ﴿

الرابع: ما يُطلَب بعد الواقعة في الكتاب والسُّنَّة أو قول الصحابة، فإن لم يوجد فيها اجْتَهَد فيه وردَّه إلى أقرب ما يوجد في هذه الثلاثة.

#### ﴿ (ص-۹۹):

كتاب عمر -رضي الله عنه- إلى أبي موسى في القضاء.

## ﴿ (ص-۱۰۱):

صِحَّة الفهم نور يقذفه اللهُ في قلب العبد، يُمِدُّه حُسنَ القصد وتقوى الرب. ولايتمكن المفتي والقاضي في الحكم بالحق إلا بعد فهمين: فهم القضية والواقع، وفهم حكم الله فيها، ثم يُطبِّق أحدهما على الآخر.

## ﴿ (ص-١٠٤):

البَيِّنةُ في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة: اسم لكل ما يُبيِّنُ الحَقُّ، فهي أعم من البَيِّنة في اصطلاح الفقهاء؛ حيث خصُّوها بالشاهديْن أو الشاهد واليمين، ولم تأت البيِّنة في القرآن بمعنى الشاهديْن أو الشاهد واليمين وليُقْرَأُ تمام البحث.

#### ﴿ (ص−١٠٩) :

طُرُق الحكم أعمُّ من طرق حِفظ الحقوق، وقد أمر النبي ﷺ المُلتَقِطَ أن يُشْهِدَ عليه ذَوَيْ عَدْل، ولو شَهِدَ عليه باللُّقَطَةِ رجلٌ وامرأتان قُبِلَ بالاتفاق، بل يُحْكم عليه بمجرد وصف صاحبها لها.

#### ﴿ (ص-١٠٩):

إذا لم يكن الشاهدُ عَدْلًا، وقال مَنْ عليه الحَقُّ: أنا رَاضٍ بشهادة هذا، ففي قبوله نزاع، والآية تدل على أنه يُقْبَل.

#### ﴿ (ص-۱۱۰):

قول النبي ﷺ: «شاهدان أو يمين»<sup>(۱)</sup>، إشارة إلى الحجة الشرعية التي شعارها الشاهدان، فإمَّا أن يقال لفظ «شاهدان» معناه: دليلان يشهدان، وإما أن يقال: رجلان أو ما يقوم مقامها.

## ﴿ (ص-۱۱۰):

إذا لم يأت المُدَّعِي بحُجَّة حَلَف المُدَّعَي عليه فصار معه دليلان: اليمين والبراءة.

### ﴿ (ص-۱۱۰):

المقصود بالشهادة العلمُ بثبوت المشهود به، وهذا لايختلف بكونه مالًا أو طلاقًا أو عِتْقًا أو وَصية.

## ﴿ (ص-۱۱۱):

ويُحكَم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين، قال شيخنا: ولو قيل: يُحكَم بشهادة امرأة ويمين الطالب، لكان مُتَوجِّهًا.

<sup>(</sup>١) أخرج معناه البخاري في كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدَّعِي، واليمين على المدَّعَى عليه (٢٥١٥)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (١٣٨).

#### ﴿ (ص-۱۱۳):

اتفق العلماء على أن مواضع الحاجات يُقبَل فيها من الشهادات ما لا يُقبَل في غيرها، من حيث الجملة، وإن تنازعوا في بعض التفاصيل.

#### ﴿ (ص-۱۱٤):

الصحابة وفقهاء المدينة عَمِلوا بشهادة الصبيان في جَرْح بعضهم بعضًا.

#### ﴿ (ص-۱۱٦):

في حديث عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جَدِّه عن النبي ﷺ أن المرأة إذا أقامت شاهدًا واحدًا على الطلاق، فإن حلف الزوج أنه لم يُطلق لم يُقْضَ عليه، وإن لم يحلف حَلَفت المرأة وقُضِيَ عليه.

ثم ذكر صحَّة صحيفة عمرو بن شعيب، ووَجْهَ خروج هذا عن قياس الأموال.

## ﴿ (ص-۱۱۸):

الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صِدْقُه حُكِمَ بشهادته وَحْدَه.

## ﴿ (ص-۱۱۸):

الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تُشْرَع من جهة أقوى المتَداعِيَيْن، وهذا مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد.

وأما أهل العراق فلا يُحلِّفون إلا المدَّعي عليه، وهو قول أبي حنيفة.

#### ﴿ (ص-۱۲۰):

القَسَامَة إذا حَلَف الْمُدَّعُون خمسين يمينًا استحقوا القتل، واللِّعَان إذا لَاعَن الزوجُ فللزوجة أن تُسْقِط الحدَّ باللِّعَان.

والفَرْق بينهما أن في القَسَامَة لَوَثًا.

وأيهان المدَّعِي بخلاف اللِّعَان فليس فيه إلا أيهان الزوج، فإِنْ نَكَلَت صار نُكُوهُا بمنزلة الشاهد الآخر فثبت الحد عليها.

## ﴿ (ص-۱۲۳):

قال معاذ بن جبل: إِيَّاكُمْ وَزَيْغَةَ الحَكِيمِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَتَكَلَّمُ عَلَى لِسَانِ الحَكيمِ بِكَلِمَةِ الضَّلَالَةِ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الحَقِّ، فَتَلَقَّوا الحَقَّ عَلَى الحَقِّ نُورًا (۱).

## ﴿ (ص-۱۲٤):

المطلوب من كل من يحكم بين اثنين أن يعلم ما يقع، ثم يحكم بما يجب، فالأول مَدَارُه على الصدق، والثاني مَدَارُه على العدل.

وليراجع بقية البحث.

#### ﴿ (ص-۱۲۵):

سُئِل الإمام أحمد عن رجلين: أحدهما أَنْكَى للعدو مع شُرْبِه للخمر، والثاني أَدْيَنُ؟ فقال: يُغْزَى مع الأَنْكَى للعدو؛ لأنه أنفعُ للمسلمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه بمعناه أبو داود في سننة في كتاب السُّنَّة، باب لزوم السنة (٢٦١).

## ﴿ (ص-۱۲٦):

سيرةُ النبي ﷺ تَوْلِيةُ الأنفع، والحكمُ بالأَظْهَر.

## ﴿ (ص-۱۲۷):

قال عَطاءٌ عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا بالمُخَارَجَة \_ يعني الصلح في الميراث \_ وسُمِّيت المُخَارَجَة؛ لأنَّ الوارثَ يُعْطِي ما يُصَالِحُ عليه، ويُخْرِج نفسه من الميراث.

وصُولِجت امرأة عبد الرحمن بن عوف عن نصيبها من رُبْع الثمن على ثانين ألفًا.

#### ﴿ (ص-۱۳۰):

إذا طلب الخَصْم أَمَدًا تُحْضَر فيه حُجَّتُه، أُجِيبَ إليه، ولا يَتقيَّد ذلك بثلاثة أيام، بل بحسب الحاجة.

## ﴿ (ص-۱۳٤):

قال عمر: تَجُوزُ شَهَادَةُ الوَالِد لِوَلَدِهِ، وَالوَلَدِ لوَالِدِه، والأَخ لأَخِيهِ(١).

قال الزُّهْرِي: لم يكن يتهم سَلَفُ المسلمين الصَّالحُ الوالدَ لوَلده، ولا الولدَ لوالده، ولا الله ولا الزوجَ لامرأته، ثم دَخَل الناسُ بعد ذلك فظهَرت منهم أمورٌ حَمَلَت الولاةَ على اتهامهم، فتُرِكَتْ شهادةُ مَن يُتَّهم إذا كان من قَرَابة، وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة، لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان (٢).

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٤٣، رقم ١٥٤٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر المدونة، للإمام مالك بن أنس (٤/ ٢٠).

#### ﴿ (ص-۱۳۳):

التهمة وحدها مستقلة بالمنع (من قبول الشهادة)؛ سواء كان قريبًا أو أجنبيًّا، ولا ريب أن تهمة الإنسان لصديقه وعشيره ومن يَعْنيه مودته ومحبته أعظم من تهمته في أبيه وابنه، والواقع شاهد بذلك.

## ﴿ (ص-۱۳٦):

المَظِنَّة هي التي تنضبط بخلاف الحكمة، فإنها لانتشارها وعدم انضباطها لا يمكن التعليل بها، وهذا في الأشياء التي شهد لها الشرع بالاعتبار، وعَلَق الأحكام بها دون مَظَائِها.

## ﴿ (ص-۱۳۸):

اللام في قوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»<sup>(۱)</sup> للإباحة؛ وكونُ الوالد لا يُعْطَي من زكاة ولده، ولا يُقَادُ به، ولا يُحَدُّ بقَذْفِه، ولا يُثْبَت له عليه الدينُ، ولا يُحْبَس به، مواضعُ نِزَاع.

## ﴿ (ص-۱۳۹):

الصحيح أنه تُقْبَل شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه، فيما لا تهمة فيه، ونَصَّ عليه أحمدُ.

#### ﴿ (ص-۱٤١):

لا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر، واختلفوا في الكذب في غير الشهادة: هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده (٢٢٩١).

﴿ (ص-۱٤٢):

قالتِ عائشة: «مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الكَذِبِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الكَذْبَةَ، فَهَا تَزَالُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً» (١).

﴿ (ص-۱٤٣) :

«إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ، وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ، حَتَّى تُعِينَ المَّرْأَةُ وَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ، وَقَطْعَ الأَرْحَامِ، وَشَهَادَةَ الزُّورِ، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ»(٢).

مُحَارِبُ بن دِثَار من القضاة المُحَدِّثين.

﴿ (ص-١٤٥):

إذا تاب القاذف ففي قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء.

﴿ (ص-۱۵۰):

اعتبر الشارعُ أن تكون العقوبة في محل الجِنَاية، فَشَرع قَطْعَ يد السارق، ولا يُنْتَقض هذا بحد الزنا؛ حيث لم يجعل عقوبته قطع العضو، لوجوه:

الأول: أنه عضو خَفِي لا تراه العيون، فلا يَحصُل الاعتبار بقطعه.

الثاني: أنه يُفْضِي إلى انقطاع النوع الإنساني.

الثالث: أن لَذَّة الزنا تَعمُّ جميع البدن ولا تختص بالعضو.

الرابع: أن قَطْعه مُفْضٍ إلى الهلاك؛ وذلك غير مُستحَق في حق غير المُحصَن.

<sup>(</sup>١) أخرجه بمعناه الترمذي في أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الصدق والكذب (١٩٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٤٠٧). رقم ٣٨٧٠).

#### ﴿ (ص-۱۵۳):

احتج بعض أهل العراق بقول عمر: «والمُسْلُمونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ» (١)، على قبول شهادة كل مسلم لم تظهر منه رِيبَة، وإن كان مجهول الحال، فلا دليلَ فيه.

## **(س**-۱۵۵):

مَدَار الاستدلال على التسوية بين المتهاثلين، والفرق بين المختلفين، فإنَّ الاستدلال إما بمُعَيَّن على مُعَيَّن، كالاستدلال بالملزُوم على اللازم، وإما استدلالٌ بمُعَيَّن على عَامٍّ، كالاستدلال بتعذيب قوم مُعيَّنين بمعصيتهم على شمول الحكم لكل من سلك سبيلهم، وإما استدلالٌ بعَامٍّ على عَامٍّ، وإما بعَامٍّ على مُعَيَّن.

#### ﴿ (س−١٥٧):

السير على الأرض المأمور به يَعُمُّ الحسِّيَّ والمعنوي في القول الصواب.

## ﴿ (ص-۱۵۸):

الأَوْلى تسمية القياس الصحيح بها سهاه الله به وهو الميزان، والميزان يُراد به العدل، ويراد بها الآلة التي يعرف بها العدل وما يُضادُّه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الصغير (٤/ ١٧٢، رقم ٣٣٤٣)، والسنن الكبرى (١٠/ ٢٦٢، رقم ٢٠٥٧٢). ومعرفة السنن والآثار (١٤/ ٣١٧، رقم ٣٠٠١٠). ومعرفة السنن والآثار (١٤/ ٣١٧، رقم ٣٠٠١). ورفعه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٣٢٥، رقم ٣٠٥٧) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلى النبي ﷺ.

## ﴿ (ص-۱۵۹):

الأقيسة ثلاثة أقسام: قياس عِلَّة، وشَبَه، ودَلالَة، وكُلُّها في القرآن، مثال قياس العِلَّة: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ، مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩].

## ﴿ (ص-۱۳۲):

فساد الدين إما أن يكون بالاعتقاد الباطل، وإما في العمل بخلاف الحق، فالأول: من جهة الشبهات، والثاني: من جهة الشهوات، وحال المتقين بخلاف هذا، قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُوا بِعَالَىٰ الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُوا بِعَالَىٰ الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُوا بِعَالِينَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤]. فبالصبر تُثرُك الشهوات، وباليقين تُدْفَع الشبهات.

## ﴿ (ص−١٦٤) :

قِياسُ الدلالة: هو الجمعُ بين الأصل والفرع بدليل العِلَّة ومَلزُومِها، كقياس إحياء الموتى على إحياء الأرض بعد موتها، فالعِلَّةُ عموم قُدْرَة الله، ودليلها ما يُشاهَد من إحياء الأرض بعد موتها.

## ﴿ (ص-۱۷۳):

﴿ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَابِ ﴾ [الطارق:٧]، المرادُ ترائب الرجل على الأظهر.

## ﴿ (ص−۱۷۷) :

قياس الشَّبَه: أن يُجْمَع بين الأصل والفرع بمجرد مشابهته له في الصورة من غير ذِكْر علة ولا دليلها، ولم يحكِه الله -تعالى- إلا عن المُبطلين، وفي (١٧٨) أن من هذا القسم قياس المشركين للربا على البيع.

#### ﴿ (ص-۲۳٦):

يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثّرة والمعاني المعتبرَة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية؛ ليدل بذلك على تعلُّق الحكم بها.

## ﴿ (ص-۲٤٠):

الناس طرفان ووسط، منهم من ينفي علل الأحكام ويُجوِّز وُرودَ الشريعة بالفرق بين المتهاثلين والجمع بين المتفرقين، ومنهم من أفرط في ذلك، فجمعوا بين ما فرَّق الله بينه بأدنى جامع من شَبَه أو طَرْد أو وَصْف يتخيلونه، ومنهم من توسَّط.

#### ﴿ ص-۲٤٣):

قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شُعْبَة في إسناد فَاشْدُدْ يديك به.

## ﴿ (ص-۲٤٣):

حديث معاذ لما بعثه النبي ﷺ وسأله كيف يصنع إن عرض له قضاء... إلخ، نقله أهل العلم واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم (١).

كما وقفنا على صحة قول النبي ﷺ: «لَا **وَصِيَّةَ لِوَارِثِ**»<sup>(٢)</sup>، وقوله في

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي (٣٥٩٢)، والدارمى في كتاب العلم، باب الفُتيا وما فيه من الشدة (١٧٠)، والترمذى في أبواب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي (رقم ١٣٢٧، ١٣٢٨) وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندى بمتصل، وأحمد (٥/ ٢٣٠، رقم ٢٢٠٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث (٢٨٧٠)، وأخرجه أيضا في كتاب البيوع، باب في تضمين العور (٣٥٦٥)، والترمذي في أبواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث (٢١٢٠، ٢١٢١)، والنسائي في كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية (٣٦٤١)، وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث (٣٦٤٣).

البَحْر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ»(١).

وقوله: «إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ ثَحَالَفَا وَتَرَادًّا البَيْعَ»<sup>(٢)</sup>. وقوله: «الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ»<sup>(٣)</sup>.

وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تَلقَّتُها الكافَّةُ عن الكافَّة غَنِوْا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها.

# ﴿ (ص-٥٤٧):

لما كان عَلِيٌّ باليَمن، تَنَازَع إليه ثلاثةُ رِجَال في غُلَام فأَقْرَع بَيْنَهم وجعل الولدَ للقارع، وعليه لكُلِّ واحد من صَاحبَيْه ثُلثُ الدية، فَبَلغ ذلك النبيَّ ﷺ فضحك حتى بَدَت نَوَاجِذُهُ من قضاء عَلِيٍّ (١).

﴿ (ص-۲۵۱):

يَحْرُم ثَمنُ الخمر على المسلم، كما يَحْرُم ثَمنُ المَيْتَة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من باب البحر (۸۳)، والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (۲۹)، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ماء البحر (۹۹)، وأخرجه أيضا في كتاب المياه، باب الوضوء بهاء البحر (۳۳۲)، وأيضا في كتاب الصيد والذبائح، باب ميتة البحر (٤٣٥٠)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بهاء البحر (٣٨٦، ٣٨٨)، ومالك في الموطأ طبعة دار التراث بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (١/ ٢٢، ٢/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح معاني الآثار (٦/ ١٦٠، رقم ٢٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في أبواب الديات، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ (١٤١٥)، وأخرجه أيضا في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها (٢١١٠)، وابن ماجه في كتاب الديات، باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال (٢٦٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (٣٢/ ٧٦، رقم ١٩٣٢٩).

### ﴿ (ص-۲۵۱):

الصحابة جعلوا العبدَ على النصف من الحرِّ في النكاح والطلاق والعِدَّة؛ قياسًا على الحدِّ.

## ﴿ (ص-۲۵۲):

قال عمر: لو أستطيعُ أن أجعل عِدَّة الأمة حَيْضَة ونصفًا لفعلت، فقال رجل: يا أميرَ المؤمنين فاجْعَلهَا شَهْرًا ونِصْفًا فَسَكَتَ، وعنه رواية عدتها شهران، أو شهرٌ ونِصْفُ (۱).

وقال عَلِيٌّ: إِذَا لَم تَكُنْ تحيض فشهرٌ ونِصْفٌ (٢).

## ﴿ (ص-۲۵۵):

كان عمر إذا أُتِيَ بالرجل القوي المُنْهَمِك في الشَّرَاب ضَرَبه ثمانين، وإذا أُتِي بالرَّجل الذي كان منه الزَّلَة الضعيف ضَرَبَه أربعين، وجعل عثمانُ ذلك أربعين وثمانين.

## ﴿ (ص-۲۵٦):

كان زيد بن ثابت يُعطي الجَدَّ الثُّلثَ إذا كانوا أكثر من مِثْلَيْه لا يُنْقصُه، وَكان عَلِيٌّ يَعتبِر السدس، يُعطيه السدس إذا كانوا أكثر من خمسة أمثاله لا يُنقصه،

<sup>(</sup>۱) مسند الشافعي (۱/ ۲۹۸)، ومصنف عبد الرزاق (۷/ ۲۲۱، رقم ۱۲۸۷)، (۷/ ۲۲۲، رقم ۱۲۸۷)، ومصنف ابن أبي شيبة (۱۲۸۷)، وسنن سعيد بن منصور (۱/ ۳٤۳ رقم ۱۲۷۰، ۱۲۷۱)، ومصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۱۲۸)، رقم ۱۸۷۵، ۱۸۶۵، ومعرفة السنن والآثار (۱/ ۲۰۰، رقم ۱۵۲۵).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٦، رقم ١٨٧٦٨).

ورأي الصديق أنه أبُّ أُولى بعشرة أوجه.

## ﴿ (ص-۲۵۷):

مناظرة ابن عباس للحَرُورِيّة.

## ﴿ (ص-۲٦٠):

لما شَهِدَ أبو بكرة وأصْحابُه على المغيرة ولم يُكْمِلُوا النِّصَابِ حدَّهم عمر -رضي الله عنه-؛ قياسًا على القاذف، ولم يكونوا قَذَفَةً بل شُهُودًا.

#### ﴿ (ص-۲۶۱):

إذا قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، فقال أبو بكر وعمرُ وعثمانُ: هو يَمِينٌ، وقال عَلِيُّ وزيدٌ: هو طلاق ثلاث، وقال ابنُ مسعودٍ: هو طَلقَةٌ وَاحِدَةٌ.

## ﴿ (ص-۲۲۲):

التعويلُ في الحكم على قصد المُتكلِّم، والألفاظ لم تُقْصَد لنفسها وإنها هي مقصودة للمعاني، والتَّوصُّلِ بها إلى معرفة مُرَاد المُتكلِّم، ومُرَاده يظهر من عموم للعنى الذي قصده تارة، وقد يكون فَهْمُه من المعنى أقوى، وقد يتقاربان.

وفي (ص: ٢٦٣) والألفاظ لم تُقْصَد لذواتها، وإنها هي أدلة يُسْتَدَل بها على مراد المتكلم، فإذا ظَهَر مُرَادُه ووَضُحَ بأيِّ طريقٍ عُمِلَ بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة أو إيهاء أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مُطَّردة لا يُخِلُّ بها أو من مُقْتَضى كهاله وكهال أسهائه وصفاته (۱)، وأنه يمتنع منه إرادة أ

<sup>(</sup>١) كاستدلال الصحابة بإقرار الله على شيء أنه غير باطل، واستدلال الصديقة الكبرى خديجة بها عرفته من حكمة الله أنه لا يخزى النبي ﷺ.

ما هو معلومُ الفساد، وتَرْكُ إرادةِ ما هو مُتَيقَّن مَصْلَحتُه.

#### ﴿ (ص-۲٦٤):

الفقه أخص من الفهم، فهو فَهْم مُراد المتكلِّم من كلامه، وهذا قَدْر زائد على مُجرد فهم وضع اللفظ في اللغة.

وفي (ص: ٢٦٥) والعلم بمراد المتكلِّم تارة من عموم لفظه، وتارة من عموم عِلَّته، والأول: لأرباب الألفاظ، والثاني: لأرباب المعاني. وقد يَعْرِض لكل منها ما يُخِلُّ بمعرفة مُرَاد المُتكلِّم، إما بالتقصير، وإما بالزيادة وتحميلها ما لا تتحمله.

ثم ذكر أمثلةً على هذا.

### ﴿ (ص-۲٦٧):

الربا أدخلت فيه طائفةٌ ما لا دليل على تناول اسم الربا له، كبيع الزيت بالزيتون، وما استخرج من ربوي، وعُمِلَ منه بأصله، وإن خرج عن اسمه ومقصوده وحقيقتِه، وهذا لا دليل عليه يُوجِبُ المصيرَ إليه، لا من كتاب ولا سُنَّة ولا إجماع ولا ميزان صحيح، وأُدْخِلت فيه من مسائل مُدَّ عَجْوَة ما هو أبعد شيء عن الربا.

## ﴿ (ص-۲٦٨):

الصواب: أن كُلُّ ما بَيَّن الحقُّ فهو بَيِّنَةٌ.

## ﴿ (ص-۲۲۹):

انقسام الناس في نِقَاب المرأة في الإحرام إلى غالٍ ومُقَصِّر ومتوسط.

## ﴿ (ص-۲۷۱):

قال أحمد: الخُلع ما كان من جِهَة النساء، وكُلُّ ما أجازه المال فليس بطلاق.

# ﴿ (ص-۲۷۲):

الاستنباط: استنباطُ المعاني والعلل، ونسبةُ بعضها إلى بعض، فيُعتبَر ما يصح منها بصحة مثلِه، ويُلغَى ما لا يصح، فهو استخراج الأمر الذي من شأنه أن يَخْفَى على غير مُستنبطه.

# ﴿ (ص-۲۷۳):

استنباطاتٌ قَيِّمَةٌ على قوله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُهُ وَ إِلَّالْمُطَهِّرُونَ ﴾ [الواقعة:٧٩].

وفي (ص: ٢٧٤) على قوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال:٣٣]، وقوله: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ ﴾ [النساء:٣١].

## ﴿ (ص-۲۷۹):

حديث: «إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَعْيَى بْنَ زَكَرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ »(١).

## ﴿ (ص-۲۸۲):

حديث النَّوَّاس: «ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في أبواب الأمثال، باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة (٢٨٦٣)، وأحمد في المسند (٢٨/ ٤٠٤، رقم ١٧١٧، ٢٩/ ٣٣٥، رقم ١٧٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في أبواب الأمثال، باب ما جاء في مَثَل الله لعباده (٢٨٥٩). والنسائي في السنن الكبرى (١١/ ١٢٣، رقم ١١٦٩) وأحمد في المسند (٢٩/ ١٨١، رقم ١٧٦٣، ٢٩/ ١٨٤، رقم ١٧٦٣٦).

## ﴿ (ص−۲۸۵):

«مَثِلِي ومَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَقَوْمِ قَطَعُوا مَفَازَةً»(١)، وهو حديث عظيم.

## ﴿ (ص-۲۹۰):

«مَثَلُ الرَّجُل وأَهْله وعَمَلِه كَمَثَل رَجُل له ثلاثةُ إِخْوَة»(٢)، وهو مثل عظيم. 
♦ (ص-٢٩٢):

إنها ننكر أن يُستَفاد وجوبُ الدم على مَن قَطَع مِن رأسه أو جسده ثلاثَ شعرات أو أربعًا من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبَلُغَ الْهَدَى مَحِلَهُۥ﴾ [البقرة:١٩٦].

#### ﴿ (ص-۲۹۷):

وقد أَمَرَنا اللهُ بَرَدِّ مَا تَنَازَعْنَا فيه إلى الله ورسوله ﷺ، فلم يُبِح لنا قَطُّ أَن نَرُد ذلك إلى رَأْي ولا قياس ولا تقليد إمام ولا منام ولا كُسوف ولا إلهام ولا حديث قلب ولا استحسان ولامعقول ولا شريعة الديوان ولا سياسة الملوك ولا عوائد الناس التي ليس على شرائع المرسلين أضر منها. فكل هذه طواغيتُ مَنْ تَحَاكَم إليها أو دعا مُنَازَعَةً إلى التحاكم إليها فقد حَاكَمَ إلى الطاغوت.

#### ﴿ (ص-۲۹۹):

إذا عَلَّق الشارعُ على اسْمٍ حُكْمًا من الأحكام وَجَبَ أن لا يُوقَع الحكمُ إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم.

<sup>(</sup>١) الزهد لابن المبارك (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) كنزل العمال (١٥/ ٣١٨، رقم ٢٩٨١)، وأمثال الحديث (١/ ١١١).

كلها اشتد تَوغُّلُ الرُّجل في القياس اشتدت مخالفته للسُّنن.

#### ﴿ (ص-۲۰۰۰):

أحاديث تركها القياسيون.

## ﴿ (ص-۲۲٤):

الأسماء التي لها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة:

الأول: ما له حَدُّ في اللغة كالشمس، فمن حَمَل هذه على غير مُسمَّاها أو خَصَها ببعضه أو أخرج منها بعضه فقد تَعدَّى حدودها.

الثاني: ما له حَدُّ في الشرع كالصلاة، فحُكْمُها في تناولها لمسمياتها الشرعية كالأول في تناوله لمُسمَّاه اللغوي.

الثالث: ما لا حد له شَرعًا ولا لغة، فيُحد بالعرف، كالسفر والمرض المُبيح للترخُّص، والسَّفَه والجنون المُوجِب للحَجْر، والشِّقَاق المُوجِب لبعث الحَكَمَين، والنشوز المُسوِّغ لهَجْر الزوجة وضَرْبها، والتراضي المُسوِّغ لحل التجارة، والضِّرَار المُحَرَّم بين المسلمين.

## ﴿ (ص-۳۲۵):

نحن نقول قولًا نَدِينُ لله به، ونَحمدُ الله على توفيقنا له، ونسأله الثبات عليه: أن الشريعة لم تُحْوِجْنَا إلى قياسٍ قَطُّ، وأن فيها كفايةً عن كل رأي، لكن هذا مشروط بفَهْم يُؤْتِيه اللهُ عَبْدَه.

#### ﴿ (ص-۳۲٦):

الأَقْيِسة أربعة أنواع: قياس عِلَّة، وقياس دَلالَة، وقياس شَبَه، وقياس طَرْد.

فقياس العِلَّة: أن يكون الجامِعُ هو العِلَّةُ التي لأجلها شُرِعَ الحَكمُ في الأصل. وقياس الدَّلالَة: أن يُجمَع بينهما بدليل العِلَّة.

وقياسُ الشَّبَه: أن يَتَجاذَب الحادِثةَ أَصْلان حَاظرٌ ومُبيحٌ، فتلحق بأكثرهما شَبَهًا، فإذا كانت أَشْبهَ بالمبيح بأربعة أوصاف وبالحاظر بثلاثة ألحِقت بالمُبيح وهكذا.

## ﴿ ص-۲۲۸):

قال الحسنُ بن صالح بن حَيِّ، وحُمَيد بن عبد الرحمن: يجوز الوضوء بالخل.

## ﴿ (ص-۳۳۰):

قِياسُ الماء المُسْتَعمَل على الثَّوْبِ الذي صُلِّى فيه، وعلى الحَصَاةِ التي رُمِيَ بِها عند مَنْ يرى الرمي بها ثَانيةً أولى وأصح.

قياسُ الماء الذي وَرَدَتْ عليه النَّجَاسةُ ولم تُغيِّره على الماء الذي وَرَد عليها أولى من قياسه على ما وردت عليه وغَيَّرته.

#### ﴿ (ص-۳۳۱):

الشريعةُ تَعْذُر الجاهلَ كما تَعْذُر الناسيَ أو أعظم، ثم ذَكَر أمثلة، منها المستحاضة التي لم يأمرها النبي ﷺ بقضاء الصلاة.

### ﴿ (ص-۳۳۲):

قِياسُ الخنزير على الذئب أصح من قياسه على الكلب.

قِياسُ البغل والحمار على الهرَّة أصحُّ من قياسهما على الكلب.

#### ﴿ (ص-۳۳۳):

قِياسُ القَيْءِ على البَّوْل يَلزَم منه قياس الجَشْوَة على الفَسْوَة.

## ﴿ (ص-۳۳٦):

قِياسُ إِجَارَة الحيوان لأَخْذِ لَبَنِه على الظِّئر أَقْرَبُ من قِياسِها على أكل الخُبْز.

# ﴿ (ص-۳۳۸):

أَلغى اللهُ التفاوتَ بين النفوس والأطراف في الفَضْل لمصلحة المكلَّفين ولعدم ضَبْط التساوي.

أَجْمَعَ الصحابةُ على أن قصد اليمين في العِتْق يمنع وقوعه، وحكي غيرُ واحد إجماعَهم أيضًا على أن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق إذا حَنَثَ، وممَّن حَكَاه ابنُ حَزْم وابنُ بَزِيزَةً.

## ﴿ ص-۲٤٧):

لا معنى لاسْتِبرَاء الزوج إذا تزوجها ممن استبرأها، فله أن يَطأً عَقِيب العَقْد.

ما أمر به الشَّارعُ لا يكون المُكلَّف مُمتَثِلًا به حتى يأتي بجَمِيعه، فلا يقوم الأكثرُ فيه مَقامَ الكُلِّ، والنبيُّ ﷺ لم يُسامِح المتوضئ بتَرْك لمُعَةٍ في محل الفرض.

## ﴿ (ص-۳۵۳):

القياسيون جَمَعُوا بين ما فَرَّق الله بَيْنَه وهو النَّاسي والعَامِدُ والمُخْطِئُ واللهُ والمُخْطِئُ والمُخطِئُ والمُخطِئُ والمُخطِئُ والمعالمُ والخاهل والناسي.

#### ﴿ ص-۲۵٤):

أَيُّ غَرْرٍ فِي أَن يَدْفَعَ إليه غَزْلًا يَنْسِجُه ثَوْبًا برُبْعِه، أَو حَبَّا يَطْحَنُه برُبْعِه، ولم يَأْت من الله ولا رسوله نَصُّ يَمْنَعُه، ولا قِياسٌ صَحيحٌ، ولا قَولُ صاحب، ولا مَصْلحةٌ مُعْتَبَرة ولا مُرْسَلَة.

## ﴿ ص-۳۵۵):

لا فَرْق بين لفظ الإِنْكَاحِ والتَّزْوِيجِ وبين كلِّ لفظ يدل على معناهما.

ثم قال (ص:٣٥٦): والصواب اتّباع ألفاظ العبارات والوقوف معها، وأما العُقودُ والمعاملات فإنها يتبع مقاصدها، والمراد منها بأي لفظ كان.

## ﴿ (ص-۳۵۹):

قلتم في القَيْ إن كان مِلءَ الفَمِّ فهو حَدَثٌ وإلا فلا. ولا يُعْرَف في الشريعة شيء يكون كثيرُه حَدَثًا دون قليله، وأما النوم فليس بحَدَثٍ بل مَظِنَّتُه، فَاعْتُبرَ ما يكون مَظِنَّتَه وهو الكثير.

## ﴿ ص-۲۶۱):

فرَّقتم بين ما جَمَعَت الشريعة بينهما وهو الحَيْض والنِّفاس، فجعلتم للأول حَدَّا لأقله دون الثاني، والشَّارعُ رَدَّ أُمَّتَه فيهما إلى ما يتعَارَفُه النِّساءُ حَيْضًا ونِفاسًا قليلًا كان أو كثيرًا، ولم يأت عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة تحديدُ أقل الحيض بحدٍّ أبدًا، ولا في القياس ما يقتضيه.

### ﴿ (س-۲۲۳):

مقاصد الزكاة منها: العبودية، وشُكْرُ النعمة، وسَدُّ خَلَّة الفقير، وإحْرازُ المال، والمُوَاساةُ، والتَّعبُّدُ بالوقوف عند حدود الله، فلا يُزَادُ فيها، ولا يَنْقُص، ولا تَغَيُّرُ.

#### ﴿ (س-۳۷۰):

ذَكَروا أن الوقوف بعَرَفَة لا يحتاج إلى نِيَّة بخلاف الطواف، ولا فَرْق بينهما في الحقيقة، فكلاهما رُكْنٌ مأمور به، ولو لم يَنْوِ المكلَّفُ الامتثالَ فيهما، فما الذي صحَّحَ الوقوفَ وأَبْطَل الطَّوافَ؟

## ﴿ ص-۲۲۲):

إذا قال للعبدِ أنت حرُّ أَمْسِ، وللزوجة أنت طالقٌ أَمْسِ عُتِقَ ولم تُطَلَّقُ، ولا فَرَق بينهما يَصحُّ، إلا أن ينوي طالق من زوج قَبْلَه ونحوه، وإلا فإن الحكم إن جاز تقديمُه على سببه وقع العِنْقُ والطَّلاقُ وإلا امتنعا.

### ﴿ (س-۲۷٤):

التفريق بين إرسالِ الكلب والسَّهْم من الحِلِّ على صَيْد في الحِلِّ فيَشْطَح إلى صيد في الحَرَم أو يدخل كلبُ الصيد إلى الحَرَم فلا يُضْمَن في الأول، ويُضْمَن في الثانية، التفريق غير صحيح.

### ﴿ (س-۲۲۵):

إنها امتنعت عُقودُ الْمُكْرَه من النفوذ لعدم الرضا الذي هو مُصحِّح العقد، ولا فرق في ذلك بين عقد وآخر.

#### ﴿ (ص-۳۷۷) :

لو تزوجها على أن يَحُجَّ بها فهو أولى بالصحة من أن يتزوجها على رَعْي غَنَمِها مُدَّةً.

#### ﴿ (ص-۳۷۹):

لا تُحْبَر المرأةُ على النّحاح.

#### ﴿ ص-۲۸۰):

يَصِحُّ بَيْعُ المَقَاثيِ والمَبَاطِخ بعُرُوقِها، ويدخل المعدومُ تَبَعًا، ولم يأت عن الشارع حرفٌ واحدُ أنه نهَى عن بَيْع المعدوم، وإنها نهَى عن بَيْع الغَرَر.

## ﴿ (ص-۲۸٤):

الصوابُ الذي لا تُسَوِّغُ الشَّريعةُ غَيْرَه عَرْضُ شروط الواقفين على كِتابِ اللهِ وشَرْطِه، فما وَافَق كتابَه وشَرْطَه فهو صَحيحٌ، وما لا فلا.

وفي (ص: ٣٨٥) أنكر على من قال: «نصوص الواقف كنصوص الشارع». وفي (٣/ ٢٢٧) تَتِمْةُ البحث.

### ﴿ (ص-۲۸۷):

تصحيحُ عمر بن الخطاب اشتراطَ المرأةِ دَارَها، أو بَلدَها، أو لا يتزوج عليها.

انتهى المقصود نقله من الجزء الأول وتمت قراءة الجزء الأول يوم الاثنين ١٧/ ٣/ ١٣٨١ هـ



إعلام الموقعين عن رب العالمين

وختارات ون الجزء الثاني



رَفَحُ محبس (لاَرَجِمِي) (الْفِخَسَّ يَ رُسِلَتِسَ (لِنِيْرُ) (الِفِرُووكِ www.moswarat.com رَفَحَ جر (الرَّبَي (الْجِنَّرِي) (أَسِكِي (الْجِزَوي) www.moswarat.com

# مختارات من الجزء الثاني

﴿ (ص-۲):

قالوا: لا قِصاصَ في اللَّطْمَة. وحَكَى بعضُ المتأخرين فيه الإجماعَ، وخَرَجُوا مِن ذلك عن مَحْض القِياس ومُوجِب النصوص، وإجماع الصحابة.

## ﴿ (ص-٤):

عن أبي فِرَاسِ قال: خَطَبَنَا عُمر، فقال: إني لم أَبْعَث عُمَّالِي إليكم لِيَضْرِبوا أَبْشَارَكم ولا لِيَأْخُذُوا أَمُوالكم، ولكن إنها بعثتُهم ليُبَلِّغُوكم دِينكُم، وسُنةَ نبيِّكم، ويَقْسِموا فيكم فَيْئكُم، فمن فُعِل به غيرُ ذلك فَليَرْفَعْه إليَّ، فوالذي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لأُقِصَّنَه منه. فقام إليه عَمْرُو بنُ العاصِ فقال: يا أميرَ المؤمنين، إن كان رجلٌ مِن المسلمين على رَعِيَّةٍ، فأَدَّب بعضَ رَعِيَّتِه لَتَقُصَّنَهُ منه، وقد رأيت النبي عَلَيْة يُقِصُّ مِن نَفْسِه؟!(١) منه. فقال عمر: أنا لا أقِصُّه منه، وقد رأيت النبي عَلَيْة يُقِصُّ مِن نَفْسِه؟!(١)

#### ﴿ (ص-٥):

في سُنَن أبي داود والنسائي: أن النبيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَقْسِمُ قَسْمًا، فَأَقْبَلَ رَجُلُّ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَطَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَطَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَطَالَ فَاسْتَقِدْ». فَقَالَ لَهُ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللهِ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند برقم (٢٨٨)، وأبو داود: كتاب الديات، باب القود من الضربة، وقص الأمير من نفسه، رقم (٤٥٣٧)، والنسائي: كتاب القسامة، القصاص من السلاطين، رقم (٤٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الديات، باب القود من الضربة، وقص الأمير من نفسه، رقم (٤٥٣٦)، والنسائي: كتاب القسامة، القود في الطعنة، رقم (٤٧٧٣).

### ﴿ (ص-۷):

بَدَلُ المَتْلَف، هل الواجبُ القِيمَةُ، أو المثْل إذا لم يُوجَدْ مِثْلُه مِن كُلِّ وَجْهِ، كَالْحَيَوان والعَقَار؟ رجَّح أن الواجب المثْل، وَذَكَرَ الأدلة على ذلك، كحديثِ: «طَعَامٌ بِطَعَام، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ»(١).

وأمَّا تَضْمينُ نَصِيبِ الشُّركَاء بالقِيمَة في سِرَايَةِ العِتْق، فليس مِن بابِ التَّضْمِين، بل من باب تَمَلُّكِ نصيب الشَّرِيك، فإنه يدخل في مِلك المعتِق ليعتق عليه، لا خلاف بين القائلين بالسِّرَايَةِ في هذا، وهل يَسْرِي عَقِيبَ عِتْقِه، أو حتى يُؤدِّيَ القِيمَة، أو يكون موقوفًا، فإذا أدَّى تبيَّنَا أنه عتقَ مِن حِينِ العِتْق؟ أقوالُ يَنبْنَى عليها مَسَائِلُ.

#### ﴿ (ص-١١):

حُكُومَةُ داودَ وسُلَيْهَان -صلى الله عليها وسلم- في الحَرْثِ الذي نَفَشَتْ فيه الغَنَمُ، دَاودُ اعْتَبَرَ الغَنَم، فَوَجَدَهَا بِقَدْرِ القِيمة، فَدَفَعَها إلى أصحاب الحَرْثِ، وسُلَيْهَانُ قضى على أهل الغَنَم بِضَهانِ المثل بأن يَعْمُرُوا البُسْتَان، حتى يَعُودَ كما كان، وأَعْطَى أهله الغَنَم يَسْتَغِلُّونَها بِقَدْرِ ما فَاتَهُم مِن حَرْثِهم مُدَّةَ يَعْمِيرِه، وقد اعتبر النَّمَاءَيْنِ فَوَجَدَهُمَا سَواءً، وهذا هو الحَقُ، وأحَدُ القَوْلَيْن في مَذْهَبِ أحمد.

### ﴿ (ص-۱۳):

حُكْم المهاثَلَة في القِصَاص مِن الجِنايَة على النَّفْس والمال والعِرْض، هذه

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر؟ رقم (١٣٥٩).

# ثلاثُ مَسائلَ:

الأُولى: الجِنايَة على النَّفْس، فإن كان الفِعْلُ مُحَرَّمًا لِحِقَ الله كاللُّواط لم يُفْعَل بالجاني كما فَعَل اتفاقًا، وإن كان غير ذلك -كالتَّحْرِيق بالنار-فالصواب أنه يُفْعَل به كما فَعَل، فَقَدْ رَضَّ النبي ﷺ رَأْسَ اليَهُودِيِّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ<sup>(۱)</sup>، كَمَا جَنَى، وأما حديث: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ» (٢). فقال أحمد: ليس إسناده بجيدٍ.

#### ﴿ (ص-١٤):

الثانية: إتلاف المال، فإن كان المتلَف محترَمًا -كالحيوان والعبيد- فليس له أن يُتْلِفَ عليه نَظيرَ ما أَتْلَفَه، وإن لم يكن له حُرمةٌ -كالثوب- فالمشهور أن له القِيمة أو المِثل، والقِياسُ يقتضي أَنَّ له أَنْ يَفْعَلَ به كها فَعَل، فيَشُقَّ ثَوْبَه، ويَكْسِر عَصاه، كها كَسَر عَصاه، إذا كانا مُتَسَاوِيَيْنِ، وإن شاء أخذ مثله.

قال الإمام أحمد: صاحب الشيء مخيّر، إن شاء شَقَّ الثوب، وإن شاء أخذ مثله.

#### ﴿ (ص−١٥):

الثالثة: الجِناية على العِرْض، فإن كان حرامًا في نفسه -كالكَذِب عليه وقَذْفه وسَبِّ والديه- فليس له أن يَفْعَل به كما فَعَل، وإلا كالسُّخْرية به جاز،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، رقم (٢٢٨٢)، ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، رقم (١٦٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، رقم (٢٦٦٧).

ودليلُه أن زينب جاءت النبي ﷺ وعنده عائشة، وكانت زينب تُساميها في المنزلة عند رسول الله ﷺ فتكلَّمَت بشأن عائشة وأَغْلَظَت.

#### ﴿ (س-۱٦):

وقالت: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ العَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةً. فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ فَسَبَّتْهَا، فَاسْتَطَالَتْ عَلَيْهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ: هَل يَأْذَنُ لِي فِيهَا، فَلَمْ تَبْرَحْ زينبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ لَا يَكُرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ، فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ لَا يَكُرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ، فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا حَتَّى عَرَفْتُ عَلَيْهَا. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَتَبَسَّمَ: ﴿إِنَّهَا ابْنَهُ أَبِي بَكُولِ ﴾ أَنْشَبْهَا حَتَّى أَنْخَنْتُ عَلَيْهَا. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَتَبَسَّمَ: ﴿إِنَّهَا ابْنَهُ أَبِي بَكُولٍ ﴾ أَنْ أَنْ أَنْ حَلَى الله عَلَيْهُ وَتَبَسَّمَ: ﴿ إِنَّهَا ابْنَهُ أَبِي بَكُولٍ ﴾ أَنْ أَنْ أَنْ وَسُولُ الله عَلَيْهُ وَتَبَسَّمَ: ﴿ إِنَّهَا ابْنَهُ أَبِي بَكُولٍ ﴾ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ فَيَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَتَبَسَّمَ اللهُ إِنْهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ إِنْ إِنْ إِنْهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْهَا لَهُ إِنَهُ إِلَيْهُ إِنَّهُ أَنْ أَنْهُمْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْهُ إِلَى إِنْ أَنْ أَنْهُ وَلَنْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللهُ إِنْهُ إِلَيْهُ إِنْ أَنْ أَنْ أَلَى اللهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْ أَنْ أَنْهُ إِلَٰ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْهُ إِنَا أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَن

#### ﴿ (ص-۱۸):

نصوص الشارع نوعان: أخبار وأوامر، فكما أن أخباره لا تخالف العقل الصحيح، بل إمَّا أن يُدركها ويَشهد بها، وإما أن يَعْجِزَ عن تفصيلها، وإن أدركها مِن حيثُ الجُملة، فكذلك أوامرُه: منها ما يشهد به القِياس، ومِنها ما لا يَسْتَقِلُ به، ولكن لا يخالفه، ولا تأتي أخباره بها يردُّه العقْل، ولا أحكامه مما يردُّه القياس الصحيح.

#### ﴿ (ص-۲۰):

الفرق بين الفِقه والتَّأُويل، أن الفِقه: هو فَهْم المعنى المراد، والتأويل: إدراكُ الحقيقة التي يَئُول الكلام إليها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض، رقم (٢٤٤٢).

#### ﴿ (ص-۲۰):

انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام:

قِسم قالوا: إن النصوص لا تُحِيط بأحكام الحوادث، حتى غلا بعضهم وقال: ولا بعُشر مِعشارها، فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النص.

#### ﴿ (ص-۲۳):

وقِسم: حرَّموا القياس، وأنكروا الجِيلِيَّ الظاهر منه، وجَزَمُوا بأن الشارع يَفْرِقُ بين المَتَهَاثِلَيْن، ويُهَاثِل بين المفتَرِقَيْن، ونَفَوُا الحِكمة.

وقِسْم: أَقَرُّوا بالقياس، ونَفَوُا الحِكمة، وزعموا أن العِلَل الشرعية، والأسباب الكَوْنِيَّة مجرَّدُ أَمَارَاتٍ وعَلاماتٍ مَحْضَة، كأبي الحَسَن الأشعري وأتباعه.

# ﴿ (ص-۲۵):

والصواب وراء ما عليه هؤلاء الفِرَق الثلاث، وهو أن النصوص مُحِيطة بالأحكام، والقياسُ الصحيحُ حقُّ مطابقٌ للنصوص، فهُمَا دليلان: الكتابُ والميزانُ.

#### ﴿ (ص-۲٦):

نُفَاةُ القياس أحسنوا في اعتنائهم بالنصوص، وتقديمها على كل رأي وقياس، ولكن أخطئوا من أربعة أوجه:

الأول: ردُّ القياس الصحيح، ولا سِيَّما المنصوص على عِلَّتِه.

#### ﴿ (ص-۲۷):

الثاني: تقصيرهم في فَهْم النصوص؛ لحَصْرِهم دَلالَتَها على مُجَرَّد ظاهر اللفظ، دون الإيهاء والتأويل.

الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه، وجَزْمُهم بموجبه؛ لعَدَم عِلَمهم بالناقل.

#### ﴿ (ص-۲٤):

الرابع: اعتقادهم أن عُقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم على البُطلان، حتى يقوم دليل الصِّحَّة، وجمهورُ الفقهاء على خِلافِه، وأن الأصل الصحة، إلا بدليل البُطلان، بِخلافِ العِبادات، فالأصلُ المنعُ، حتى يقوم دليل الشرع.

## ﴿ (ص-۳٦):

في صحيح مسلم: عن حُذَيْفَةَ قال: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٍ فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ، قَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا، فَقُلنَا: مَا نُرِيدُهُ، مَا نُرِيدُ إِلَّا المَدِينَةَ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَ إِلَى المَدِينَةِ، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْلِا فَأَخْبَرْنَاهُ الْحَبَرَ، فَقَالَ: «انْصَرِفَا، فَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ» (١).

وفي سُنن أبي داودَ: عن عبد الله بن عامر قال: دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ الله عَيْكِيْةِ قَاعِدٌ فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: تَعَالَ أُعْطِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكِيْةِ: «وَمَا أَرَدْتِ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب الوفاء بالعهد، رقم (١٧٨٧).

تُعْطِيهِ؟». فَقَالَتْ أُعْطِيهِ عَرًا. فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا لَكُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ»(١).

#### ﴿ (ص-۲۷):

الاستِصْحَاب: استِدَامَةُ إثباتِ ما كان ثابتًا، أو نَفْيُ ما كان مَنْفِيًّا، وهو ثلاثة أقسام.

## ﴿ (ص-۲۷):

الأول: استصحابُ البَراءة الأصليَّة، وهل هو مانعٌ مِن النَّقْل، أو مُثبِتُ للإبقاء؟ على قولين: فعَلَى الأول تكون فائدتُه دَفْعَ دَعْوى مُثْبِتِ الحُكم حتى يقومَ دليلُ الإثبات، وصاحِبُ الاستصحاب -على هذا القول- لا يُثبِتُ البراءة، ولا يَنْفِيهَا.

وعلى القول الثاني تكون فائدتُه إثباتَ بقاءِ الأمرِ على ما كان عليه، فصاحِبُه يُثبت البراءةَ.

#### ﴿ (ص-۲۸):

الثاني: استصحابُ الوصفِ المثبتِ للحُكم، حتى يَثْبُتَ خِلافُه، كاستصحاب طهارة الماء، حتى يثبت التَّنْجِيس، وتحريم لحَم الحيوان، حتى تَثْبُتَ الذَّكاةُ المبيحة، ونحو ذلك، ولم يتنازع الفقهاء في هذا القِسم، وإنها تنازعوا في بعض أحكامه لتجاذُب المسألة أصلين متعارضِين.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في التشديد في الكذب، رقم (٩٩١).

### ﴿ (ص-۲۰):

الثالث: استصحابُ حُكم الإجماع في محلِّ النِّرَاع، وفي كونه حُجَّة قولان للعلماء، ذَكر المؤلفُ وجهَ كلِّ قول، وصحَّحَ أنه حُجة، لكن تارةً يقطع بانتفاء الناقل، وتارَةً يشكُّ، فتقوى حُجِّيَّتُه، وتضعف بحسب قُوَّة النَّاقِل وضَعْفِه، والله أعلم.

## ﴿ (ص-۲۹):

الله -سبحانه- أباح للمكلَّف تَنْوِيعَ أحكام العُقُود والعُهُود بالأسباب التي مَلَّكَه إياها، فيباشر مِن الأسباب ما يُحِلُّه بعد أن كان حَرامًا، أو يُحَرِّمُه بعد أن كان حَلالًا، كَبَيْعِ الأَمَةِ يُحِلُّها للمشتري، ويُحَرِّمُها على البائع، فإلى الله الحُكم، وإلى العبد السبب.

## ﴿ (ص-٤٠):

أصحابُ الرَّأي والقياسِ أخطئوا مِن خمسة أوجه:

ظنُّهم أن قُصُور النُّصوص عن بَيانِ جميع الحوادث.

ومُعارضةً كثير من النصوص بالرأي والقياس.

واعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف القياس.

واعتبارهم عِللًا وأوصافًا لم يُعلَم اعتبارُ الشارع لها، مع إلغائهم عِللًا اعتبرها الشارع.

وتناقضهم في قياسهم.

## ﴿ (ص-٤٢):

دلالة النصوص تغني عن القياس.

دَلالة النصوص نوعان: حقيقية وإضافيَّة، فالحقيقية تابعة لقصد المتكلِّم وإرادته، وهذه لا تختلف، والإضافيَّة تابعة لفَهْم السامع وإدراكه، وهذه تختلف اختلافا مُتَبَايِنًا بحسب حال السامع، ومعرفته بالألفاظ ومراتبها(۱).

#### ﴿ ص-۲۶):

في سورة النصر لم يُعَلِّقِ اللهُ الاستغفارَ بعملِ النبيِّ ﷺ، بل بها أحدَثَه مِن نِعْمَةِ فَتْحِه عليه، وهذا ليس بسبب للاستغفار، فدلَّ على أن السبب غيرُه، وهو حُضورُ أَجَلِه، ولأن الاستغفارَ يُشرَع عند خَتْم الأعمال الصالحة، فأَمَرَ النبيَّ ﷺ به عَقِيبَ تَوْفِيَتِه ما عليه مِن تبليغ الرسالة.

#### ﴿ (ص-۵۰) ﴿

إذا اجتمعَ ابنا عَمِّ أحدُهما أخٌ مِن أُمِّ، فالجمهور على أنَّ لهذا فَرْضَهُ، والباقي لهما تَعْصيبًا. وقال شُرَيْحٌ: له الكُلُّ لتَرَجُّحِه بقَرابةِ الأُمِّ، كالشَّقِيقِ مع الذي لأَبِ.

## ﴿ (ص-٤٨):

مسألة المشتركة، دَلَّ القرآنُ على اختصاصِ وَلَدِ العَمِّ فيها بالثُّلُثِ.

<sup>(</sup>١) عقد المؤلف ثلاثة فصول في شمول النصوص للأحكام، والاستغناء بها عن القياس، وفي سقوط الرأي والاجتهاد مع وجود النص، وفي أن أحكام الشرع على وَفْقِ القياس.

## ﴿ ص-٥٢،٥١):

العُمَرِيَّتَان والقرآن يدلُّ فيها على أن للأُمِّ ثُلُثَ الباقي.

## ﴿ (ص-٥٣):

قاعدة الفرائض: أن كل حُكم اختص به الجماعةُ عن الواحدِ، فإنه يشترك فيه الاثنان فما فوقهما، كَوَلَدِ الأُمِّ، وفي (ص:٥٥) أن صِيغةَ الجَمعِ في الفَرَائض لِما زاد عن الواحد مطلقًا.

# ﴿ ص-٥٤):

لفظُ الجمعِ قد يُرادُ به الجِنسُ المتكَثِّرُ أَعَمَّ مِن تَكْثِيرِه بِوَاحدٍ، أو اثنين، كما أن لَفْظَ المثنَّى قد يُرادُ به المتعدِّد أعمّ مِن أن يكون تعدُّدُه بواحدٍ، أو أكثر.

# ﴿ ص-٤٥):

لفظ الجَمعِ قد يُرادُ به الجِنسُ، فيَشملُ الواحدَ فها زاد، وقد يُرادُ به مُطْلَق التَّعَدُّد، فيشملَ الاثنين فها زاد، وقد يُرَادُ به مَعْدُودٌ مُعَيَّنٌ، فيشمل عند الإطلاق الثلاثة، فها زاد، وعند التقييد ما قُيِّد به.

# ﴿ (ص-۵۷):

إنها عَدَلَ عن تفضيل الذَّكَرِ في أولاد الأُمِّ لإدلائهم بغيرهم، وبالرَّحِم المجرَّد، ولا تَعْصِيبَ لهُم.

## ﴿ (ص-۲۲):

الأخت لغير أُمِّ مع البنت عاصبةٌ عند الجمهور، وساقطةٌ في مذهب ابن عباس مطلقًا، وساقطةٌ إن وُجِد ذَكَرٌ عاصبٌ في مذهب إسحاقَ بنِ رَاهَوَيْهِ وابن حزم.

#### ﴿ (ص-٦٣):

نصوص رسول الله ﷺ يُصدِّق بعضُها بعضًا، وقد خَصَّ عمومُ قوله: «فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (١). يقول: «تحوز المرأة ثلاث مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَلَقِيطَهَا،

## ﴿ (ص-۲۰) ﴿

عبد الله بن مسعود لا يرى تَعْصِيبَ بنت الابن التي استكمل مَن فَوقَها الثُّلُثَيْن، لا بِمَن يُسَاوِيها، ولا بِمَن هي فَوقَه.

## ﴿ (ص-۷۱) :

الصِّدِّيقُ وأربعةَ عشرَ مِن الصحابة وأبو موسى وابن عباس وابن الزُّبَيْرِ يَرَوْنَ الجَدَّ أَبًا، وهو أصحُّ، وذَكَر لِصِحَّتِه عِشرين وجهًا من (ص:٧١-٨١).

#### ﴿ (ص-۲۵):

الجِنسُ الواحدُ يَقوم أقصاه مَقامَ أَدْنَاه، فيُقدَّم الأقصى على مَن يُقدَّم عليه الأدنى، فيُقدَّم ابنُ الأخِ على مَن يُقَدَّم عليه الأخ وهكذا.

## ﴿ (ص-۲٤) :

قال عمر لزيد بن ثابت: كيف يَرِثُنِي أولاد عبدالله دون إخوتي، ولا أَرِثُهُم دون إخوتهم؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة، رقم (٦٣٥٦)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فها بقي فلأولى رجل ذكر، رقم (١٦١٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، رقم (۲۹۰٦)، والترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، رقم (۲۱۱۵).

## ﴿ (٣٧−) ﴿

لم يُذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه، والصحابة متوافرون. قاله البخاري في صحيحه.

#### ﴿ (ص-۲۸):

كتب عمر كتابًا في الجَدِّ، فلم طُعن دعا به فمحاه، وقال: إني لم أقض في الجَدِّ شيئًا (۱). ومات ابن لابن عمر، فقال عمر لزيد: شَعِّبْ مَا كُنْتَ تُشَعِّبْ، لِأَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ.

# ﴿ (ص-۲۹):

عن طاووس: أن عثمان وابن مسعود قالا: الجَدُّ بمنزلة الأب.

#### ﴿ (ص-۸۰) ﴿

الجد أبٌ عند الشافعي في باب الإجبار في النكاح، والرجوع في الهبة، وإسلام ابن ابْنِه تبعًا لإسلامه.

## ﴿ (ص-۲۸):

الصحابة أدخلوا في اليمين الحَلِفَ بالنُّذُورِ والعِتقِ، ثَبَتَ ذلك عن سِتَّةٍ منهم، ولا مخالفَ لهم. وأدخلوا الطلاق، ثَبَت عن عَلِيٍّ، ولا مُخَالِفَ له.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (١٠ / ٢٦٢، رقم ١٩٠٤٦).

#### ﴿ (ص−۸۲):

الفصل الثاني: لا شيء في الشريعة على خِلاف القياس.

القياسُ الصحيحُ هو الجمع بين المتهاثِلَيْن، والفَرْق بين المختلفَيْن.

#### ﴿ (ص-١٨٤):

وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام، بها يُفَارِق به نظائره، فإنها هو لِوَصْفٍ يَمْنَع مُسَاواته لغيره.

#### ﴿ (ص-۵۸):

العَمل الذي يُقصَد به المال ثلاثة أنواع:

الأول: مقصودٌ معلومٌ مقدورٌ على تسليمه، فهو الإجارة اللازمة.

الثاني: مقصودٌ، لكنه مجهولٌ، أو غرر، فهي الجَعَالَة الجائزة، ويجوز أن يكون الجُعُل فيها -إذا حصل بالعمل- شائعًا ومجهولًا جهالةً لا تمنع التسليم، كقول أمير الغزو: ومَن دَلَّ على حِصْنٍ فله ثلث ما فيه، ومنه أن يُجعَل للطبيب جُعْلًا على الشفاء.

والنوع الثالث: ما لا يُقْصَدُ فيه العمل، بل يُقصَد فيه المال، وهو المضاربة، وهذه مشاركةٌ، هذا بِنَفْع مَالِه، وهذا بِنَفْع بَدَنِه.

#### ﴿ (ص-۸۷):

الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة رِبح المِثْل، لا أُجرة المِثل.

#### ﴿ (ص-۸۹):

بَيع الدَّين بالدَّين ليس فيه نصُّ عامٌّ، ولا إجماعٌ، وإنها النهي عن بيع الكَالِئِ بِالكَالِئِ النهي اللهِ اللهِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ اللهُ مثل: يُسلِّم شيئًا في شيء في الذِّمَّة، وكلاهما مُؤَخَّر، فلا يجوز بالاتفاق.

بيعُ الدَّين بالدَّين ينقسم أربعةَ أقسام: بَيعُ واجبٍ بواجبٍ، كالمثال السابق، وهو ممتنِع، وبيعُ ساقطٍ بساقطٍ، كالمَقَاصَّةِ، كلاهما سَقَطُ بالآخر، وبيعُ ساقطٍ بواجبٍ، كبيعِ دَين في ذمته بآخرَ مِن غير جِنسه، فقد سَقَط العِوَض -وهو الدَّين- ووجب المعَوَّض، وبَيْعُ واجبٍ بِساقطٍ.

## ﴿ (ص-۹۰):

كما لو أَسلَم إليه في مئة صاع حِنْطة بِعَشَرَة دَراهمَ في ذمته، فقد وجب له عليه دَيْن، وسَقَط عنه له دَيْنُ غيره، حُكي الإجماعُ على امتناعه. قال شيخنا: ولا إجماع. واختار جوازه، وهو الصواب، إذ لا محذور فيه. أ.هـ. كذا قال. [قلت: وفيه محذورٌ، وهو التَّحَيُّل على قَلب الدَّيْن، كما هو ظاهر].

#### ﴿ (ص-۹۲):

الصحيح أن السَّفْتَجَة لا تُكْرَه.

## ﴿ (ص-٩٥):

الصواب أن الماء لا يَنْجُس إلا بالتَّغيُّر، وأنه إذا تغير في محلِّ التطهير، فهو نَجِسٌ أيضًا، وهو في حالِ تَغَيُّرِه لم يُزِلهَا، وإنها خَفَّفَها.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٧)، والدارقطني في السنن (٢٠٤١).

وَقَعَ جَمِ الرَّبِيِّ الْجَرِّي الْكِي الْإِنِّ الْإِنْوِي www.moswairat.com

#### ﴿ (ص-۹٦):

حديث التفريق بين الجامد والمائع -أي في السَّمْن - حديثٌ مَعْلُولٌ، هو غلطٌ مِن مَعْمَرِ.

طهارةُ الخَمْر بالاستحالة على وَفْق القياس.

**(۹۷−ه)** •

وكذلك الوُضُوء مِن لحم الإبل.

﴿ ص-۹۹):

الوضوء مِن مَسِّ الذَّكر، والنساءِ على وَفْقِ القياس.

في الوضوء من اللحوم الخبيثة -كلُحوم السِّباع إذا أُبِيحت للضرورة-روايتان، والوضوء منها أبلغُ مِن لحوم الإبل، فإذا عُقِلَ المعنى لم يكن بُدُّ مِن تَعْدِيَتِه، ما لم يَمنع منه مانع.

﴿ (ص-۱۰۰) ﴿

من تمام الاعتدال في الصوم ألا يُخرج الإنسانُ ما به مِن قوامة، كالقيء، ولا يُدْخِل ما به قوامٌ، كالأكل.

ا (س-۱۰۱) 🕏

التيمم على وَفْق القياس.

﴿ (ص-۱۰۲):

السَّلَمُ على وَفْق القياس.

#### ﴿ (ص-۱۰۳):

قول النبي ﷺ لحكيم بن حِزام: «وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»<sup>(۱)</sup>. يَحتمل مَعنيَين: أن يبيع عَينًا مُعَيَّنة، وهي في مِلك الغَيْر. الثاني: أن يبيع ما لا يَقْدِر على تسليمه، وهذا أشبه.

## ﴿ (ص-۱۰٤):

الكتابة على وَفْقِ القياس.

## ﴿ (ص-١٠٥):

المشتري إذا عَجَز عن الثَّمَن كان للبائع الرجوعُ في عَين مَالِه، سواء حَكَم الحاكمُ بِفَلَسِه أم لا. وطرد هذا عَجز الزوج عن الصداق، أو الوطء، أو النفقة، أو الكسوة، فللمرأة الفَسْخُ. وطرده إذا عجَزَت عن العِوَض في الخُلع، كان للزوج الرَّجْعَة، وإذا صالح عن القصاص بشيء، ولم يحصُل له ما صالح عليه، فله العَوْدُ إلى طَلَبِ القصاص.

## ﴿ (ص-۲۰۱):

الإجارة على وَفْق القياس.

## ﴿ ص-۱۰۸) ﴿

التحقيق أن المتعاقِدَيْن إذا عَرَفا المقصودَ انْعَقَد العَقْد بأي لفظ كان،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، رقم (۱۵۳٤٦)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم (۱۲۳۲)، والترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم (۱۲۳۲)، والنسائي: كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، رقم (٤٦١٣)، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، رقم (٢١٨٧).

ولا فَرْق بين النكاح وغيره، وهذا قول جمهور العلماء، كَمالكِ وأبي حنيفة، وأحد القَوْلَين في مذهب أحمد. قال شيخنا: بل نصوص أحمد لا تدل إلا على هذا، وأما اشتراط لفظ النكاح والتزويج، فهو قول ابن حامد والقاضي وأتباعه، وأما قُدماء أصحاب أحمد، فلم يشترطوا ذلك.

## ا (س-۱۰۹) :

كونُ اللفظ صريحًا، أو كِنايةً يختلف بحسب عُرف المتكلم والمخاطب.

## ﴿ (ص-۱۱۰) :

ما يمكن إيرادُ العَقد عليه موجودًا ومعدومًا، مَنَعَ الشارعُ مِن بَيعه حتى يوجد، وجوَّز بيعَ ما لم يوجد تبعًا، وما لا يمكن العقد عليه إلا معدومًا كالمنافع، جَوَّز الشارع العَقْد عليه حالَ عَدَمِه، ولم يمنع منه.

## ﴿ (ص-۱۱۱):

إذا قيل في مسألةٍ ما: هذه على خلاف القياس. فإنْ أُريد أن الفَرْع اختص بوصفٍ اقتضى الفَرق بينه وبين الأصل، فهذا خلافُ القياس الفاسد، وإن أُريد أنهما استَوَيَا في الأوصاف، واختلفا في الحُكم فهُنا لا وجود له في الشريعة.

## ﴿ (ص-۱۱۳):

ليس في الكتاب والسُّنة وكلامِ الصحابة أنَّ بَيْعَ المعدومِ لا يجوز، وإنها وَرَدَت السُّنة بالنهي عن بيعِ الغرر، سواء كان موجودًا أو معدوما، وكذلك سائر عُقود المعاوضات، بخلاف الوصيَّة، فإنها تَبَرُّعٌ محضٌ، فلا غَرَر في

تَعَلُّقِها بالموجود والمعدوم، وما يُقْدَرُ على تَسْلِيمِه، وما لا يُقْدَرُ. وطَرده الهِبة، إذ لا محذور في ذلك فيها، وقد صح عن النبي ﷺ هِبة المَشَاع المجهول<sup>(۱)</sup>.

### ﴿ (ص-١١٥):

يجوز لكل بائع أن يستثني مِن منفعةِ المبيع ما له فيه غَرضٌ صحيح، و لا يختص بالبيع، بل وهِبَةٍ ونحوه، واستثنى نَفْعَه مُدَّة صح ذلك.

## ﴿ (ص-۱۱۸):

بيعُ المَقَاثِي والمَباطِخ جوَّزه أهل المدينة، وبعضُ أصحاب أحمد، وهو الصحيح، ليس مع المانعين لتضمين الحدائق نَصُّ، ولا قِياس، ولا إجماع، وقد صح عن عمر أنه ضمن حديقة أُسَيْدِ بن حُضَيْر ثلاث سنين، وتسلَّف الضان، فقضى به دَينًا على أُسَيْد.

## ﴿ (ص-۱۲۱):

الذي دلت عليه الأصول: أن الأعيان التي تَحدُث شيئًا فشيئا -مع بقاء أصلها - حُكمُها حُكم الأعيان، كالثمر في الشجر، واللَّبَن في الحيوان، والماء في البئر.

## ﴿ (ص-۱۲۲):

و يجوز استئجار الظِّئْر من البهائم، ثم بِعَلفِها، وقد نصَّ مالكٌ على جواز إجارة الحيوان مُدَّةً لأخْذِ لَبَنِه.

<sup>(</sup>١) هو قوله ﷺ: «مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ» أخرجه أحمد في المسند برقم (٦٦٩٠)، والنسائي في كتاب الهبة، باب هبة المشاع، رقم (٣٦٨٨).

﴿ (ص-۱۲۲):

حَمْلُ العَاقِلَةِ الدِّية على وَفْق القياس.

﴿ (ص-۱۲۳):

ولا تحمِل شِبهَ العَمد على الصحيح.

**(س−۱۲۵):** 

حديثُ المُصَرَّاة (١) على وَفْقِ القياس.

﴿ (ص-۱۲۷):

الخَراجُ اسمٌ للغَلَّة مثل الكَسْب والأُجرة، وأما الولد واللَّبَن، فلا يسمى خَراجًا.

﴿ (ص-۱۲۸):

هل يجب صاع التمر في المُصَرَّاةِ، وإن لم يَكُن قُوتًا؟ هذا فيه خلاف، وهو كأصنافِ الفِطرة: هل المعتبَر هذه الأصنافُ مُطلقًا، أو المعتبَر القُوتُ؟ وهذا أرجح.

الأمر بإعادة المصلِّي خَلفَ الصَّفِّ على وَفْق القِيَاس.

﴿ (ص-۱۲۹):

إذا كان مع المرأة نساء وجب عليها المصافَّة.

تصح صلاته فَذًّا، وقُدًّامَ الإمام للحاجَة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر، رقم (۲۰٤٤)، ومسلم: كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، رقم (۲۰۲٤).

#### ﴿ (ص-۱۳۰):

كونُ الرَّهْن يُركَبُ ويُحْلَب بِقَدْرِ النَّفَقة لا يخالف القياس.

#### ﴿ (ص-۱۳۱):

مَن أدَّى عن غيره واجبًا رجَع ببدله.

## ﴿ (ص-۱۳۲):

مَن غيَّر مالَ غيرِه على وجهٍ يَفُوتُ به مقصوده خُيِّر المالكُ بين بَدَلِه وأَرْشِه على الصحيح، ومنه ما لو قَطَع ذَنَبَ بَغْلَةِ القاضي.

# ﴿ (س-۱۳۳):

جميع المُتلَفات تُضمَن بالجنس بحسب الإمكان، مع مراعاة القِيمة، حتى الحيوان يُرَدُّ مِثلُه في القرض، وحُكمُ سُليهان في الحَرْث من هذا النوع، وقد قضى بِمِثله الزُّهْرِي لعُمَرَ بن عبد العزيز، وهذا هو موجب الأدلة.

## ﴿ (ص-١٣٥):

إذا طاوعَتْه جاريةُ زوجته على الوَطء نَقَصَت قيمتُها، لأنها زانية، وتَرافَعَت على سيدتها الزوجة، لأن الزوج له مَطمع فيها، فتُخَيَّر السيدةُ بين أن تُضَمِّنَه مِثلَها، وهي له، وبين أن تُضَمِّنَه نَقْصَها، وهي لها.

وإذا زني بجارية قوم حتى أفسدها عليهم، فهل هي كذلك؟

## ﴿ (ص-۱۳۳) :

لو استكره أَمَةَ الغَير على الفاحشة عَتَقَتْ عليه، وضَمِنَها بِمِثْلها له. ثم

قال شيخنا: ما عَرَفْتُ حديثًا صحيحًا إلا ويمكن تخريجه على الأُصول الثابتة. قال: وقد تدبَّرتُ ما أمكنني مِن أدلة الشرع، فها رأيت قِياسًا صحيحًا يخالف حديثًا صحيحًا... إلخ.

#### ﴿ (ص-۱۳۷):

حديث وطء جاريةِ المرأة(١) إذا أحلَّتها للزوج يُجلَد مئة، موافق للقياس.

التعزير لها يتقدر بقدْر معلوم، بل هو بحسب الجريمة، وقد تنوَّع تعزيرُ عمر في الخَمر، فَتَارَة بِحُلقِ الرأس، وتارَةً بالنَّفْي، وتارَةً بالزيادة على الأربعين، وتارةً بتحريق حانوت الخيَّار.

## ﴿ (ص-۱۳۹):

المُضِيُّ في الحجِّ الفاسد لا يخالف القياس.

## ﴿ (ص-۱٤٠):

عدم فساد الصوم بالأكل ناسيًا على وَفْق القياس، وقاعدة الشريعة: أن مَن فعَل محظورًا ناسيًا، فلا إثم عليه، كَمُصَلِّ تكلَّم ناسيًا، ومُحْرِم جامَعَ ناسيًا، ومُحْرِم جَامَع، أو تَطيَّب، أو لَبِس، أو غَطَّى رأسه، أو حَلق رأسه، أو ناسيًا، وحَالفِ بالله، أو بالطلاق، أو بالعِتق، أو غيره، وفَعَل المحلوف عليه ناسيًا، بخلاف قَتْل الصيد أي: للمُحْرِم، فإنه مِن باب ضَمان المتلفات، فهو كَدِيَة القَتيل. هذا كلام ابن القيم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب في الرجل يزني بجارية امرأته، رقم (٤٤٥٨)، والترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته، رقم (١٤٥١)، والنسائي: كتاب النكاح، باب: إحلال الفرج، رقم (٣٣٦٠).

والصواب: الرواية الثانية عن أحمدَ لا جزاء في قتل الخطأ.

وقال ابن عباس: إذا المُحْرِم صاد المحرمُ ناسيًا فلا شيء عليه، إنها على العامد. وقاله طاووس وداود وابن المنذر. وقال سعيد بن جبير: إنه السُّنة. ذَكَرَه ابن حزم، واختاره أبو محمد الجوزي وغيره لظاهر الآية.

#### ﴿ (ص-۱٤٢):

مَن أَكَل يظنه ليلًا، فبَان نهارًا، فالحُجة مع مَن قال: لا يُفطر. فقد أفطر النبي ﷺ ثم طلعت الشمس، ولم يؤمروا بالقضاء (۱)، وأفطرَ عمر، ثم تبيَّن النهار، فقال: لا نقضي إنا لم نَتَجَانَفُ لإثم.

وقد أورد ابن القيِّم على شيخه مرور النبي ﷺ بالحَاجِم والمَحْجوم، وقد أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجوم، وقوله: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» (٢). فأجابه الشيخ بأن هذا بيان أن الحجامة تُفطِر، ولم يكن فيه تَعَرُّضُ للمانع.

## ﴿ ص-۱٤٣):

أَجَّلَ عَمْرُ امرأةَ مَفقودٍ أربعَ سنين، وأَمَرَها أن تتزوج، فجاء زوجها فخيَّره عمر بين امرأته، وبين مَهْرِها، وهو موافق للقياس.

#### ﴿ (ص-١٤٤):

إذا تصرف الرجل في حقِّ الغير بلا إذنه، فهل يُردَّ، أو يقف على إجازته؟ على قولين، وظاهِرُ مذهب أحمد التفصيل، فإن دعت الحاجة إليه جاز، ووقف على الإجازة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم.

### ﴿ ص-۱٤٦) :

خُروج البُضْع مِن الزوج مُتَقَوَّم عند الأكثر، كأن يشهد اثنان بأنه طلَّق زوجته، ثم يرجعا، فلا شيء عليهما إن قلنا: غير مُتَقَوَّم. كما قاله أبو حنيفة وأحمد في رواية اختارها متأخرو أصحابه، كأبي يَعْلَى، وإن قلنا: مُتَقَوَّم. فَقِيل: بِمَهْرِ المِثْل. وقيل: بالمسمى. وهو الصحيح.

### ﴿ ص-۱٤٧):

القول بوقف العقود مطلقًا أظهرُ في الحُجة، وهو قول الجمهور، وكذا في تزويج وَلِيَّتِه إذا رجع المفقود على الزوج الثاني بالمهر رجع بها أعطاها على الصواب<sup>(۱)</sup>، وإذا رجع به، فهل يرجع الزوج الثاني عليها بها أخذ منه؟ المأثور عن عمر: لا يرجع.

# ﴿ (ص-۱٤٩):

مسألة الزُّبْية أصلها أن قومًا من أهل اليمَن حَفَروا زُبْية للأسد، فاجتمع الناس على رأسها، فهوى فيها واحد، فجذب ثانيًا، والثاني جذَب الثالث والثالث جذَب الرابع، فقضى للأول برُبع الدِّية، والثاني بثُلثها، والثالث بغضفها، والرابع بكُلِّها، وجعل الضهان على مَن حضر الزُّبْية، وهذا مطابقٌ للقياس، لأن الأصل أن الجناية إذا حصلت مِن فِعل مضمون ومُهْدَر، سقط ما يقابل المهْدَر، واعتبر ما يقابل المضمون، فإن قيل: لم وجبت على عاقلة مَن حَضَر، ولم تجب على عاقلة الجاذب؟ فالجواب أن الجاذب تسبب للإتلاف، مُلجَأ للجذب، والحاضرون تزاحموا، فكان سببهم أقوى لأنه بلا إلجاء.

<sup>(</sup>١) لا بها أمرها الثاني.

# ﴿ (ص-١٥٥):

ثلاثةٌ وقعوا على امرأة في طُهر واحد، ثم تَنازعوا في الوَلد، فأقرَع عَلِيٌّ بَيْنَهُم، وَجَعَلَ عَلَى القَارِع لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَي الدِّيةِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ بَيْنَهُم، وَجَعَلَ عَلَى القَارِع لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَي الدِّيةِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ بَيْنَهُمْ، وَجَعَلَ عَلَى القَارِع لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَي الدِّيةِ اللَّهُ لِلنَّبِي اللَّهُ وَقَلْ اللَّهُ اللَّكِم إسحاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ وَقَال: هو السُّنة في دعوى الولد، والشافعي في القديم، وأما أحمد فسُئِل عنه فرجَّح عليه حديث القَافَةِ أَحَبُ إِلَيَّ. ووجه القول فرجَّح عليه حديث القَافَةِ أَحَبُ إِلَيَّ. ووجه القول بضمان ثلثي الدية أنه لما أَثْلَفَه عليهما بوطئه، ولحُوق الولد وجب عليه ضمان قيمته، وقيمةُ الولدِ شرعًا دِيتُه، فَلَزِمَه لهما ثُلُثا الدِّيَة.

# ﴿ (ص-۱۵۹):

اتفق المسلمون على أن النَّسَب للأب، وأنه يتبع الأُمَّ في الحُرِّيَّة والرِّقِّ.

# ﴿ (ص-۱٦٠):

الولاء لموالي الأُمِّ، فإذا انقطع مِن جِهَتِهم رجع إلى مَوالي الأَب.

# **(س-۱۳۱):**

يتبع خيرَ الأبوين في الدِّين، ويَتْبَعُ سَابِيَهُ في الإسلام إنْ سُبِيَ وحده بالاتفاق، وإنْ سُبِيَ مع أبويه، فقال الأوزاعي: يَتْبَعُ سَابِيَهُ أيضًا، ونَصَّ عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، رقم (۲۲۷۰)، وابن ماجه: والنسائي: كتاب الطلاق، باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، رقم (٣٤٨٨)، وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب القضاء بالقرعة، رقم (٢٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب القائف، رقم (٦٣٨٨)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد، رقم (١٤٥٩).

حمدُ، واختاره شيخ الإسلام، وإن سُبِيَ مع أحدهما ففيه ثلاثة أقوال، ثالثها: إِن كان الذي معه الأب، فهو تَبَعٌ له، وإن كان الأُمّ فهو مُسلِم.

#### ﴿ (ص-۱۹۳):

لو مات الأبوان حُكِم بإسلام الطفل. نَصَّ عليه أحمد.

والراجح قول الجمهور: أنه لا يُحكم بإسلامه. وهي الرواية الثانية، اختارها شيخ الإسلام.

#### ﴿ (ص-۱٦٤):

لو اشترى المسلم طفلًا كافرًا حُكِمَ بإسلامه. قال شيخنا: وهو الصحيح. وجادة المذاهب أنه باقي على كُفْره.

# ﴿ (ص-١٦٥):

وها هنا سؤال مشهور، وهو أن الشريعة جاءت بالتفريق بين المَتَهَاثِلَيْن، والجمع بين المفْتَرِقَيْن.

# ﴿ (ص-۱۲۹):

مبدأ القياس على هذين الحرفين، فتبيَّن بُطلان القياس، وجَوَابُ هذا السؤال من طريقين: مُجْمَل ومُفَصَّل، أما المجْمَل، فإن الصُّور التي يُظَنُّ عَاثُلُها، وهي مختلفة في الحُّكم ليست كها يُظَنُّ، بل فيها مِن اختلاف الصفات والأحوال ما أوجب اختلافها في الحُّكم، وكذلك الصُّور التي يُظَنُّ اختلافها، وهي متفقة في الحكم، فإن فيها مِن أوجُه الوفاق ما أوجب اتفاقها في الحُّكم، وأما المفصَّل، فقد ذَكَره مسألةً مسألةً حرحمه الله-.

# ﴿ (ص-۱۷۳):

إيجابُ الغُسل مِن المنيِّ دونَ البَولِ مِن أعظم محاسنِ الشريعة.

﴿ (ص-۱۷٤):

الفرْق بين بَول الصبي والجارية مِن ثلاثة أوجه.

﴿ (ص−۲۷۵):

لم يُطلِق الله ولا رسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات في الجَمال، وإنها لم يُوجِب الحجاب في إماء الابتذال والاستخدام، دون إماء التَّسَرِّي، فهؤلاء أين أباح الله ورسوله لهُنَّ أن يكشفن وجوههن في الأسواق، ومجامع الناس، إلخ.

﴿ (ص-۱۷٦):

المنتَهِبُ يأخذ المال جَهْرَةً، ويراه الناس، والمختلس يأخذه على حِينِ غَفْلَةٍ مِن صاحِبه، وهذان يمكن الاحتراز منها، أما السارق فلا يمكن الاحتراز منه، فإنه يُنَقِّب الدُّور، ويكسر الحِرْز.

**(س-۱۲۹)** (

الفرق بين إيجاب الحدِّ بِقَذْفِ الزِّنَا دونَ القَذْفِ بالكُّفر ظاهر.

﴿ (ص-۱۸۱):

مشروعية العِدَّة في فِرَاق النكاح له عدة حِكم.

أُقِيم الموتُ مقامَ الدخول في تكميل الصداق، وفي تحريم الرَّبِيبَة عند جماعةٍ من الصحابة، ومَن بَعْدَهم، كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في

إحدى الروايتين عنه.

### ﴿ (ص-۱۸۲):

أجناس العدد أربع في القرآن، والخامس في السُّنة.

ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنَّى وحِكمة.

# ﴿ (ص-۱۸۵):

شرط نقض العِلَّة أن يكون الحُكم في صورة النقض ثابتًا بِنَصِّ، أو إجماع، وأما كونه قولًا لبعض العلماء، فلا يكفي في النقض به.

ذهب إسحاق وأحمد في أصح الروايتين عنه دليلًا أن المُخْتَلِعَة تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ، وهو مذهب عثمان وابن عباس، ولا يُعلَم لهما مخالف، وحَكى إجماع الصحابة.

### ﴿ (ص-۱۸۷):

لم يذكر الله الأَقْرَاء، أو بَدَلَهَا في حق بائن البتَّة.

ومَن بانَت عِن زوجها بِسَبْي، أو هِجْرَة، أو خُلع، فقَدْ جَعَلَ عِدَّتَها حَيْضَةً للاستبراء، وأما الزانية والموطوءة بشبهة، فموجب الدليل تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَة فقط، ونَصَّ عليه أحمد في الزانية، واختاره شيخنا في الموطوءة بشبهة، وهو الراجح.

### ﴿ (ص-۱۸۸):

اختُلف في عدة المطَلَّقَة ثلاثًا، فالجمهور -بل الذي لا يَعرف الناسُ سِواهُ- أنها تَعْتَدُّ بثلاث حِيَضٍ، وعَلَّلَه، واختاره أبو الحسين بن اللَّبَّان، أنها تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ، فإن كان مسبوقا بالإجماع، فالصواب اتباع الإجماع، وإلا فقوله قويً ظاهر، والله أعلم.

### ﴿ (ص-۱۹۱،۱۹۰):

جاءت شريعة التوراة بإباحة الزوجة للزوج ما لم تتزوج، فإذا تزوَّجَت حَرُّمَت عليه، ومَنَعَت شريعة الإنجيل مِنَ الطلاق مطلقًا.

ليس للرجل أن يَتَسَرَّى في شريعة أخرى غير هذه الشريعة.

### ﴿ (ص-۱۹٤):

حكمة كون الوضوء في الأعضاء الظاهرة.

### ﴿ (ص-۱۹۷):

ليس في الشريعة فرق بين المُحارب وغيره في قَبول توبته قَبْل القُدْرَة عليه، فالصواب قَبُولها من الجميع.

### ﴿ (ص-۱۹۸):

المَسْلَكُ الوَسَطُ أَن الإمام مُخَيَّر بين إقامة الحَدِّ وتَرْكِه، فيمن جاء تائبًا، كما أقامه النبي ﷺ على مَاعِز والغَامِدِيَّة. وقال لصاحب الحدِّ الذي اعترَف به: «اذْهَبْ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ» (١).

### ﴿ (ص-۲۰۰):

للعلماء قولان في إيجاب الصدقة في عوامل بهيمة الأنعام.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الرجم، ذكر الاختلاف على يعقوب بن عبد الله بن الأشج فيه، رقم (٧٢٧٠).

#### ﴿ (ص-۲۰۲):

شأن الشرائع الكُلِّيَّة مراعاةُ الأمور العامَّة المنضبطة، ولا ينقضها تخلُّف الحِكمة في أفراد الصُّور.

### ﴿ (ص-۲۰٤):

حكمة قصر النكاح على أربع.

### ﴿ (ص-۲۰۵):

فضَّل الله الرجالَ بالرسالة والنبوة والخلافة والمُلك.

### ﴿ (ص-۲۰٦):

وقول القائل: إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل. ليست كذلك، وسبب ظنه هذا أن المرأة فارغة القلب، فتتمكن الشهوة مِن قلبها.

### ﴿ (ص-۲۱۸):

العقوباتُ دائرةٌ على ستةِ فُصولٍ: قتل، وقطع، وجلد، ونفي، وتغرم مال، وتعزير.

### ﴿ (ص-۲۱۹):

حُرِّمَت الفواحش والظُّلم والعُدوان في كل مِلَّةٍ، وعلى لسان كل نبي (١).

عقوبة السُّكْر غير مُقدَّرة مِن الشارع، بل ضُرب فيها بالأيدي والنِّعال وأطراف الثياب والجَريد.

<sup>(</sup>١) العقوبات دائرة على ستة فصول قتل وقطع وجلد ونفي وتغريم مال وتعزير.

#### ﴿ (ص-۲۲۰):

عمر -رضي الله عنه- جعلها -أي عقوبة شارب الخمر- ثمانين بالسوط، ونفى فيها، وحلق الرأس، إلى قوله: فإن النبي ﷺ أمر بقتل الشارب في المرة الرابعة (۱)، ولم يَنْسخ ذلك، ولم يجعله حدًّا لا بد منه، إلخ.

شرَع العقوبة بالمال في مواضع، منها: تحريقُ متاع الغالّ، وحِرمان سَهمِه، وإضعاف الغُرم على سارق الثهار المعلَّقة، وكاتم الضالَّة، وأخْذ شَطْر مال مانع الزكاة، وعزْمُه على تحريق دُور مَن تخلَّف عن الجهاعة، لولا النساء والذُّرِيَّة، وعقوبة المسيء على الأمير في الغزو بِحِرمان سَلَب القتيل، وهذا الجنس نوعان: نوع مضبوط، كجزاء الصيد في الإحرام، ونوع غير مضبوط، ويُرجَع فيه إلى اجتهاد الأئمة، والصواب أن حُكمه غيرُ منسوخ.

#### ﴿ (ص-۲۲۱):

هل التعزير كالحدِّ لا يجوز للإمام تركُه، أو هو راجع إلى اجتهاده، كما يُرجَع إليه في قَدْره؟ الجمهور على الأول، والشافعي على الثاني.

### ﴿ (ص-۲۲۲):

الكفَّارة إنها تكون فيها كان مُباحَ الأصل، وحُرِّم لعارضٍ، كالوطء في نهار رمضان، وفي الحيض، دون محرّم الجنس كالزنا. لم يأخذ الله الجُناة بغير حُجة، والحُجة إما منهم، وإما من الخارج، فالأول كالإقرار بلسان المقال، أو لسان الحال، والثاني كالبيِّنة، ومِن لسانِ الحالِ وُجودُ المسروقِ في دار

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، رقم (٤٨٤)، والترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، رقم (١٤٤٤).

السارق، أو تَحْتَ ثيابه.

﴿ (ص-۲۲٤):

الجواب عن قول القائل: إنَّ قَتْلَ القاتلِ بمنزلة إزالة النجاسة بالنجاسة من وجهين: مُجْمَل ومُفَصَّل.

﴿ ص-۲۳۱):

معاقبة السارق بقطع يده دون الزاني بقطع فَرْجِه في غاية الحكمة.

﴿ (ص-۲۳۳):

إذا تأمَّل العاقل فساد العالم وَجَدَه في ثلاث جهات: الكفر، والقتل، وزِنَا المحصن.

﴿ (ص-۲۳۵):

تَنْصِيفُ الحدِّ على الرقيق مطابق للحِكمة.

كلما كانت النعمةُ على العبدِ أتمَّ كانت عُقوبتُه إذا ارتكب الجرائمَ أعظمَ.

﴿ (ص-۲۳٦):

بيان حِكمة مشروعية اللِّعان في حق الزوج دون غيره يوافق القياس.

﴿ (ص-۲٤٠):

فظَهَر الفرْقُ بين ما التزم لله، وبين ما التزم بالله، فالأولُ ليس فيه إلا الوفاء، [قُلتُ: لأنه نَذْرٌ]. والثاني يُحكَرَّر فيه بين الوفاء والكفارة، حيث يسوغ ذلك، [قلت: لأنه يمين].

#### ﴿ (ص-۲٤١):

احتجَّ شيخُ الإسلام على أن الحَلِف بالطلاق والعتق كنذر اللَّجَاج والغضب، وحكاه إجماعً الصحابة في العِتق، وحكاه غيره إجماعًا لهم في الحَلِف بالطلاق على أنه لا يلزم. قال: لأنه قد صح عن على بن أبي طالب، ولا يُعرَف له في الصحابة مخالفٌ. ذَكَرَه ابن بَزِيزَةَ في «شرح أحكام عبد الحق الإشبيل».

# ﴿ (ص-٤٤٢):

إنها حرَّم النبي ﷺ ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له نابٌ، وأن يكون له نابٌ، وأن يكون مِن السباع، [انظر يكون مِن السباع، والظَّبُعُ وإن كان له نابٌ، لكن ليس مِن السباع، [انظر (ص:٢٢٧) في هذه المختارات].

### ﴿ (ص-۲٤٥):

الجواب عن تخصيصه أبي بُرْدَةَ بن نِيَارٍ بأنه ذَبَح قبلَ الصلاة (١) مُتَأَوِّلًا قبلَ استقرار الحكم.

السِّرُ في تخصيص صلاة الليل بالجهر أنها مَظِنَّةُ هدوء الأصوات.

### ﴿ ص−٨٤٢):

اختلفت أفهامُ العلماءِ في الضَّرر الذي قَصَد الشارعُ رفعَه بالشُّفعة، فقيل: هو الضررُ اللاحقُ بالقِسمة. وهي طريقةُ مَن لا يرى الشُّفعة إلا فيها يَقْبَلُ القِسمة، وقيل: هو الضررُ اللاحق بالشَّرِكَة. وهو مذهب مَن يرى الشُّفعة في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العيدين، باب التبكير إلى العيد، رقم (٩٢٥).

كل شيء، حتى الحيوان والثياب، والدُّور التي لا تمكن قِسمتُها، وهو قول أهل مكة، وأهل الظاهر، وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَل.

### ﴿ (ص-۲۵۱):

أصول الشريعة تُوجِب المعاوضة للحاجة، والمصلحة الراجحة، وإن لم يَرْضَ صاحب المال.

# ﴿ (ص-۲۵۲):

وقالت طائفة: إن الضرر الذي قَصَد الشارعُ رَفْعَه بالشُّفعة هو ضررُ سُوءِ الجوار، والشركة في العقار والأرض، ثم ذكر أحاديثَ، منها في البخاري: «الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ»<sup>(۱)</sup>.

# ﴿ (ص-۲۵٤):

قد صح سماع الحَسَن مِن سَمُرَةً، وغايةُ ما في هذا أنه كتابٌ، ولم تَزَل الأُمة تعمل بالكتاب قديمًا وحديثًا، وأجمع الصحابة، والخلفاء بعدهم على العمل بالكتاب، روى أهل السُّنن عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «الجَارُ أَحَقُ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنتَظَرُ بِهَا -وَإِنْ كَانَ غَائِبًا- إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا»(٢)، هذا حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيل، باب في الهبة والشفعة، رقم (٢٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة، باب في الشفعة، رقم (٨ ٥ ٥)، والترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في الشفعة للغائب، رقم (١٣٦٩) وقال: غريب. وابن ماجه: كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار، رقم (٢٤٩٤).

#### ﴿ (ص-۲٦٠):

الصواب القول الوَسَط، وهو قول البصريين وغيرهم مِن فقهاء الحديث، أنه إن كان بين الجارَيْن حَقُّ مشترك ثَبَتَت الشُّفْعة، وإلا فلا، وهو قول عُمرَ بنِ عبد العزيز. فأهل الكوفة يُثبتون شُفعة الجار مطلقًا، وأهل المدينة يُسقطونها مطلقًا، وأهل البصرة وَسَطُّ.

### ﴿ (ص-۲۳۵):

الرِّبَا نوعان: جَلِيُّ وَخَفِيُّ، فالأول: رِبَا النَّسِيئَة، وهو رِبَا الجاهلية «إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ، أَوْ تُرْبِيَ»، وفيه ضَرر عظيم، والثاني: رِبَا الفضل، وتحريمُه مِن باب سَدِّ الذَّرَائِع.

#### ﴿ (ص-۲٦۸):

نَصَّ الشارع على تحريم رِبَا الفَضْلِ في سِتَّةِ أَعْيَانٍ: الذهب والفضة والبُّ والبُّ والتَّمر والشَّعير والمِلح. فاتفق الناسُ على تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس، واختلفوا فيها عداها على أقوال:

الأول: اختصاصه بهذه الأشياء، وهو مذهب الظاهرية، وأَقْدَمُ مَن رُوِيَ عنه قَتَادَةُ.

الثاني: يجري في كُلِّ مَكِيلِ وموزونٍ بِجِنسه، وهو مذهب أحمدَ وأبي حنيفة.

الثالث: في الطعام فقط إذا كان مَكيلًا، أو موزونًا. قاله ابن الْمَسَيَّب، وروايةٌ عن أحمدَ وقول للشافعيِّ.

الرَّابع: في الطَّعام مطلقًا، وهو مذهب الشافعيِّ، وروايةٌ عن أحمدً.

عِين الرَّبِي الْمُؤَرِّي عِين الرَّبِي الْمُؤَرِّي السِّكِين الِاثِنَ الْمِوْدِي www.moswarat.com

الخامس: القُوتُ وما يُصلحه، وهو قول مالكٍ، وهو الأرجح، وأما الذَّهَب والفِضَّة، فقيل: العِلَّة فيهما الوزنُ. وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وقيل: الثَّمَنِيَّة. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية، وهو الصواب، ثم بَيَّن وجه ذلك.

#### ﴿ (ص-۲۳۱):

إذا تأملت ما حرم فيه النساء رأيتَه إما صِنفًا واحدًا، أو صِنفين مقصودهما واحد، أو متقارب كالدراهم والدنانير والبُرِّ والشعير والتمر والزبيب، فإذا تباعدت المقاصد لم يَحْرُمْ، كالبُرِّ والثياب والحديد والزَّيْت.

### ﴿ (ص-۲۷۳):

رِبَا الفَضْل أُبيح منه ما تدعو الحاجة إليه كالعَرَايَا، وعليه فالمصوغُ صِياغةً مُباحةً صِياغةً مُباحةً جَائزٌ بَيْعُه بِجِنْسِه، ولا بِغَيْرِه، والمصوغُ صِياغةً مُباحةً جائزٌ بَيْعُه بِجِنْسِه.

### ﴿ ص-۲۷٤):

لا يُعرَف عن أحدٍ مِن الصحابةِ النهيُ عن بَيعِ الحُيلِيِّ إلا بِغَيْرِ جِنْسِه، أو بِوَزْنِه، والمنقولُ عنهم إنها هو في الصَّرْفِ. ثم قال: وكذلك ينبغي أن يُبَاحَ بَيْعُ الحِليَة المصُوغَة صِيَاغةً مباحة بِأَكْثَرَ مِن وَزْنِها، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك،... وغايةُ ما في ذلك جَعْلُ الزيادة في مقابلة الصَّنْعَة المباحة المتَقَوَّمَة بالأثهان في العُصُوب وغيرها.

وإذا كان أصحاب الحِيَل يُجُوِّزُون بَيْعَ عَشَرَةٍ بِخَمسةَ عَشَرَ في خِرْقَةٍ

تُساوي فِلسًا، ويقولون: الخمسة في مقابلة الخِرْقَة. فكيف يُنكِرُون بَيْع الجِليَة بوزنها، وزيادة تساوي الصناعة.

### ﴿ (ص-۲۷٥):

فإن قيل: الصفات لا تُقابَل بالزيادة، ولو قُوبِلَت بها لجاز بَيْع الفِضَّة الجيِّدة بِأَكْثَرَ منها رَدِيئة.

قيل: الصنعة أَثَرُ فِعْلِ العبد يأخذ عليها الأُجْرَة، وتُقابَل بالأثهان، بخلاف صِفَة الجَوْدة والرَّدَاءة... فإن قيل: هَبْ أَنَّ هذا أسلم في المصوغ، فكيف يُسْلِمُ في الدراهم، والدراهم المضروبة إذا بيعت بالسبائك متفاضلة، وتكون الزيادة في مقابلة الضَّرْب.

قيل: هذا سؤالٌ قَوِيٌّ وارد، وجوابُه أن السِّكَّة لا تُقَوَّمُ فيها الصناعةُ للمصلحة العامة.

### ﴿ (ص-۲۲٦):

فيلزمكم على هذا أن تُجَوِّزُوا بَيْع فُرُوعِ الأجناسِ بأُصُولها متفاضلًا.

والجواب: أن التحريم إنها يثبت بِنَصِّ، أو إجماع، أو مساواة الصورة المحرمة بالقياس للصورة المَنْصُوصَة مِن كُلِّ وَجْهِ، والثلاثة مُنْتفيةٌ في فروع الأجناس مع أصولها، وقد تقدّم أن غير الأصناف الأربعة لا يُساويها في إلحاقه بها، وأما الأصناف الأربعة، ففرعها إنْ خَرَج عن كَوْنِه قُوتًا لم يكن مِن الرِّبَوِيَّات، وإن كان قُوتًا كان جِنسًا قائبًا بِنَفْسِه، وحَرُم بَيْعُه بِجِنْسِه الذي هو مِثْلُه متفاضلًا، كالدَّقِيقِ بالدَّقِيقِ، والحُبْزِ بِالحُبْزِ، ولا يَحْرُمُ بِجِنْسِ آخرَ، وإن كان أصلُهما واحدًا كالهرِيسَة بالحُبْزِ.

فإن قيل: هذا يُنتَقَض ببيع اللحم بالحيوان، والنص على تحريمه. فالجواب: أن هذا الحديث اللهيب، وإذا ثان هذا الحديث اللهيب، وإذا ثبت فالصواب أن المراد به إذا كان المقصود مِن الحيوان المبيع لحمُه كَشَاةٍ يُقصَد لحمُها بِلَحْم، واللَّحمُ قُوتُ موزون، فيدخله رِبَا الفَضْل، وإن كان المقصود مِن الحيوان غير اللَّحم جاز، لكن لو بيعَ حيوانٌ لِقَصْد لحَمِه بِلَحْم مِن غَيْر جِنْسه، فأكثرُ الفُقهاء يُجيزون، وأحمدُ يَمنعه -في إحدى الروايتين والمشهورُ عن أحمد الجوازُ مُطلقًا في الجنسين، ومذهب أبي حنيفة الجوازُ محتى في الجنس الواحد، والشافعيِّ المنعُ حتى في الجنسين، فالأقوال أربعة، والله أعلم.

# ﴿ (ص−۲۲۸) :

ذَكَرَ أَمْثِلَةً نافعةً مما حرَّمه الله، وأباح لهم عِوضَه خيرًا منه.

### ﴿ (ص-۲۸۰):

وَرَدَت السُّنَّة بِأَن دِيَة المُرْأَة كَالرَّجُل حتى تبلغ الثلث، قال ابن المسيَّب: وهو السُّنة. وخالف فيه أبو حنيفة والشافعيُّ والليثُّ، فقالوا: هي على النِّصف في القليل والكثير. تخصيص بعض المخلوقات بفضلٍ هو غاية الحِكمة.

### ﴿ (س-۱۸۲):

ربط الضمان بالإتلاف مِن باب ربط الأحكام بأسبابها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك، رواية محمد بن الحسن: كتاب البيوع في التجارات والسلم، باب: شراء الحيوان باللحم، رقم (٧٨٣).

### ﴿ (ص-۲۸۲):

وأما جمعها -أي الشريعة- بين المكلَّف وغيره في الزكاة، فموضعُ اجتهادٍ، وليس عن صاحب الشرع نَصُّ بالتسوية، ولا بِعَدَمِها.

### ﴿ (ص-۲۸۳):

اسم الميتة في الشرع أعم منه في اللغة، والشارع يتصرف بالأسماء اللغوية بالنقل تارة، وبالتعميم تارة، أو التخصص تارة.

الخُبْث الموجب للتحريم قد يظهر لنا، فلا يُنَصِّبُ الشارع عليه علامةً غيرَ وَصْفِه، وقد يخفى فيُنَصِّب الشارع عليه علامةً تدل على خُبْثه.

### ﴿ (ص-۲۸۵):

لله على كل أحدٍ عُبُوديته بحَسْب مَرتبته، سوى العُبُوديَّة العامَّة التي سَوَّى فيها بين العِباد، وتَرْكُ الأمرِ أعظمُ مِن ارتكاب النَّهْي مِن أكثرَ مِن ثلاثين وَجهًا، ذَكَرَها شيخُنا في بعض تصانيفه.

# ﴿ (ص-۲۸۲):

والعبد إذا عزم عن فعل، فَعَلَيْه أن يَعْلَم: هل هو طاعةٌ أم لا؟ فإن لم يكن طاعةً، فلا يفعله إلا أن يكون مُباحًا يستعين به على الطاعة، فإذا بان أنه طاعة، فلا يُقْدِمْ عليه حتى يَنْظُر: هل هو مُعَانٌ عليه أم لا؟ فإن لم يكن مُعَانًا، فلا يُقْدِم، وإن كان مُعَانًا بقي نظرٌ آخرُ، وهو أن يأتيه مِن بابه.

خطب عمر بن الخطاب يومًا وعليه ثوبان، فقال: أيها الناس ألا تسمعون؟ فقال سلمان: لا نسمع. فقال عمر: ولم يا أبا عبد الله؟ قال: إنك قسَمْتَ علينا

ثوبًا، وعليك ثوبان. فقال: لا تَعْجَل، يا عبد الله، يا عبد الله. فلم يُجبه أحد، فقال: يا عبد الله بن عمر، فقال: لبَّيْك يا أمير المؤمنين. فقال: نَشَدتُك الله الثوبَ الذي ائتزرت به أهُو ثوبُك؟ قال: نعم اللهم نعم. قال سلمان: أما الآن فقل نسمع (۱).

#### ﴿ (ص-۲۸۸):

فإن قيل: فقد بانَ بهذا أنَّ العَمَل لغير الله مردودٌ، والعمل له مقبول، فمن عَمِل لله ولغيره، فما حُكمه؟

قيل هذا تحتَه أنواعٌ ثلاثة:

أحدها: أن يكون الباعث هو الإخلاص، وطرَأ عليه الرياء، وإرادة غير الله، فالمعوَّل على الباعث ما لم يقطعه بإرادة جازمة.

الثاني: عكسُه، فلا يُحتَسب له ما مضى مِن العمل، ويُحتَسب له ما بقي، لكن إن كانت العِبادة لا يصحُّ آخرُها إلا بِصِحَّةِ أَوَّهِا وجبت الإعادةُ كالصلاة، وإلا فلا.

الثالث: أن يبتدئها مُريدًا لله وللناس، فيريد أداء فَرْضِه، والجزاء والشكر من الناس، وهذا كمن يصلي بالأُجرة، يصلي لله وللأُجرة، فلا يُقبَل منه العمل، وإن كانت النيةُ شرطًا في سقوط الفَرْض وجبت عليه الإعادة.

### ﴿ (ص-۲۹۱):

قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: خَمسٌ لو سافر فيهن رجُل إلى

<sup>(</sup>۱) عيون الأخبار (۱/ ٥٥)، ونثر الدر (۲/ ٣٣)، والتذكرة الحمدونية (۱/ ١٢٦)، وسيرة عمر ابن الخطاب –رضي الله عنه– لابن الجوزي ( ١٤٧).

اليَمن كُنَّ فيه عِوَضًا عن سَفَرِه: لا يخشى عبدٌ إلا رَبَّه، ولا يَخاف إلا ذَنْبَه، ولا يَعلم ولا يَعلم ولا يستحي من يعلم إذا سُئِل عمَّا لا يَعلم أن يقول: الله أعلم. والصَّبْرُ مِن الدِّين في مَنْزِلَةِ الرأسِ مِن الجَسد<sup>(۱)</sup>.

# ﴿ (ص-۲۹۲):

: «التَّأَنِّي مِنَ اللهِ، وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ»(٢). مرفوعٌ إسنادُه جَيِّد.

كان أيوبُ إذا سأله السائلُ قال: أُعِدْ. فإنْ أعادَ السؤالَ كما سأله أولًا أجابه، وإلا لم يُجِبُه. التقليد ثلاثة أقسام: قِسم يَجرُم، وقِسم يَجِبُ، وقِسم يَسُوغ، الأول ثلاثة أنواع:

أحدها: الإعراض عما أنزل الله، وعدم الالتفات إليه.

الثاني: تقليد مَن لا يعلم المقلد أنه أهلٌ للأخذ بقوله.

الثالث: التقليد بعد ظهور الحُجة، والدليلُ على خلاف قول مَن قلَّده.

# ا (۲۹٤) :

إن التقليد مخالف للاتّباع.

# ﴿ (ص-۲۹٥):

إِن النبي ﷺ قال: «إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي إِلَّا مِنْ أَعْمَالٍ ثَلَاثَةٍ». قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «أَخَافُ عَلَيْهِمْ زَلَّةَ العَالِمِ، وَمِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن، رقم (٧٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في التأني والعجلة، رقم (٢٠١٢) وقال: هذا حديث غريب.

# حُكْمٍ جَائِرٍ، وَمِنْ هَوًى مُتَّبَعٍ (1).

# ﴿ (ص-۲۹۷):

قال على للكُمَيْلِ بن زياد النَّخعِي: يَا كُمَيْلُ، إِنَّ هَذِهِ القُلُوبَ أَوْعِيَةٌ، فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا لِلخَيْرِ، وَالنَّاسُ ثَلَاثَةٌ: فَعَالِمٌ رَبَّانِيُّ، وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ، وَهَمَجٌ رَعَاعٌ، أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِق، يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ صَائِح، لَمْ يَسْتَضِيتُوا بِنُورِ العِلمِ، وَلَمْ يَلجَتُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ. ثُمَّ قَالَ: آهْ إِنَّ هَا هُنَا عِلمًا -وَأَشَارَ بِيلِهِ إِلَى صَدْرِهِ - وَلَمْ يَلجَتُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ. ثُمَّ قَالَ: آهْ إِنَّ هَا هُنَا عِلمًا -وَأَشَارَ بِيلِهِ إِلَى صَدْرِهِ الْوَلْ أَصَبْتُ لَهُ مَلَةً، بَل قَدْ أَصَبْتُ لَقِنًا غَيْرَ مَأْمُونٍ، يَسْتَعْمِلُ آلَةَ الدِّينِ الدُّنْيَا، وَيَسْتَظْهِرُ بِحُجَج اللهِ عَلَى كِتَابِهِ وَبِنِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ، أَوْ حَامِلُ حَقِّ لَا بَصِيرَةَ وَيَسْتَظْهِرُ بِحُجَج اللهِ عَلَى كِتَابِهِ وَبِنِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ، أَوْ حَامِلُ حَقِّ لَا بَصِيرَةَ لَوْ أَصَبْتُ لَهُ فِي الْمَنْ عَلَى عَلَى مَعَاصِيهِ، أَوْ حَامِلُ حَقِّ لَا بَصِيرَةَ لَوْ أَعْبُولُ بِعُجَج اللهِ عَلَى كِتَابِهِ وَبِنِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ، أَوْ حَامِلُ حَقِّ لَا بَصِيرَةَ لَهُ فِي إِخْتَابِهِ وَبِنِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ، أَوْ حَامِلُ حَقِّ لَا بَصِيرَةَ لَهُ فَي إِخْتُهُ لِنَ قُونَ إِنْ قَالَ أَخْطَأً، وَإِنْ أَخْطَأً لَمْ يَدْرِ، مَشْغُوفٌ بِهَا لَا يَدْرِي حَقِيقَتَهُ، فَهُو اللهُ وَينَهُ بِونَ بِهِ، وَإِنَّ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَنْ عَرَّفَهُ اللهُ دِينَهُ، وَكَفَى بِالْمُوءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ دِينَهُ (٢).

اللَّقِنُّ: سريع الفهم.

# ﴿ (ص-۲۹۸):

قال النبي ﷺ: «مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُل، فَليَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار، وَمَنِ الْسَتَشَارَ أَخَاهُ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِشْدَةٍ فَقَدْ خَانَهُ، وَمَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا بِغَيْرِ تَثَبُّتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهَا عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ»(٢).

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في جامع الأحاديث (٩٣٦٧) للقاضي أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد في أماليه. (٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه الحاكم (١/ ١٨٣)، رقم ٣٤٩)، والبيهقي (١١/ ١١٢، رقم ٢٠١١).

### ﴿ (ص-۳۰۱):

نهى الأئمةُ عن تقليد قولهم.

قال الشافعي: مَثَلُ الذي يطلب العِلم بلا حُجه كَمَثَل حَاطِب لَيْلٍ، يحمل حُزْمَةَ حَطَب، وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري.

وقال أحمد: لا تُقلِّد دِينك أحدًا مِن هؤلاء، ما جاء عن النبي ﷺ وأصحابِه فخُذ به، ثم التابعي بعد الرَّجُل فيه مُخيَّر. وقال لا تُقلِّدْن، ولا تُقلِّدُ مَا لِكًا، ولا الثَّوْرِيَّ، ولا الأَوْزَاعِيَّ، وخُذ مِن حيثُ أَخَذُوا. وقال: مِن قِلَّةِ فِقْهِ الرجل أن يُقَلِّد دِينَه الرجال.

وصَرَّح مالكٌ بأن مَن تَرَك قولَ عُمرَ لقولِ إبراهيمَ النَّخَعِيِّ يُسْتَتَاب، فكيف بِمَن تَرَك قول الله ورسوله لقول مَن هو دون إبراهيم.

وقال أبو يوسف: لا يَحِلُّ لأحد أن يقول مقالتنا حتى يَعلَم مِن أين قلنا.

# ﴿ (ص-۳۰۲):

مُنَاظَرة بين مُقَلِّدٍ وصاحبٍ حُجَّة.

# ﴿ (ص-۲۰٤):

قال الشافعي في الصحابة: رأيهم لنا خيرٌ لنا مِن رَأْيِنا لأنفسنا.

# ﴿ (ص-۳۰۳):

إنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجلٌ واحدٌ اتخذ رجلا منهم يُقَلِّدُه في جميع أقواله، فلم يُسْقِط منها شيئًا، وأسقط أقوال غيره، فلم يأخذ منها شيئًا، ونَعْلَم -بالضرورة- أن هذا لم يكن في عصر التابعين،

ولا تابعي التابعين، وإنها حدثت هذه البدعة في القَرْن الرابع المذموم.

### ﴿ (ص-۲۱۲):

ابتدأ يَذْكُرُ تَنَاقُضَاتِ المَقَلِّدين، نَذْكُر منها نحن ما تناقض فيه المَقَلِّدُون مِن أصحابِ أحمد، فمِن ذلك أن الأصحاب قالوا: يُنْهَى الرجلُ أن يتوضأ بِفَضْلِ وَضُوءِ المرأةِ، ولا يَرْتَفِعُ حَدَثُه إِنْ فَعَلَ، والمرأة لا تُنْهَى. والحديثُ واحدٌ(۱).

### ﴿ (ص-۲۱٤):

خبرٌ فيه أن النبي ﷺ دُعِيَ إلى الطعام مع رَهْطٍ مِن أصحابه، فلما أَخَذ لُقْمةً قال: «إِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهُمْ شَاةً أُخِذَتْ بِغَيْرِ حَقِّ». فقالت المرأة: يا رسول الله إني أخذُتها مِن امرأة فُلان بغير عِلمِ زوجِها. فأمر النبيُّ ﷺ أن تُطْعَمَ الأَسْرَى (٢).

# ﴿ (ص-۲۱۳):

حِيازَةُ المرأةِ مالَ لَقِيطِها، قال به عُمَرُ وإسحاق بن رَاهَوَيْهِ، وهو الصواب.

# ﴿ (س-۲۱۸):

نحن نشهد بالله أن هذه الولاية -يعني المُعَلَّقَة- مِن أَصَحِّ ولايةٍ على وجه الأرض، حديث البيلماني: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ»(٢). و: «لَا شُفْعَةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك، يعني الوضوء بفضل وضوء المرأة، رقم (٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، رقم (٣٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه: كتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، رقم (٢٥٠٠).

لِصَغِيرٍ، وَلَا لِغَائِبٍ» (١). [قلت: ومذهبُنا ثُبوت الشُّفْعةِ للصغير ولِوَلِيَّه الأخذُ بها، لا إسقاطها، فإنْ أَسْقَطَها، فللصغير أخذُها بعدَ بُلُوغِه].

### ﴿ (ص-۲۲۰):

لم تُجمِع الأُمة على تَرْك العمل بِسُنةٍ واحدةٍ، إلا سُنَّةً ظاهِرةَ النَّسْخ، معلوم للأُمَّة ناسخها.

# ا (۳۲۰-۱۳۲) 🖘

طريق أهل العلم النَّظُرُ في أقوال العلماء، فما وافَقَ القرآن والسُّنة، أو أقوالَ الحُلفاء الراشدين قَبِلُوه، وما خالفها رَدُّوه، وما لم يَتَبَيَّن لهم كان مسألة اجتهاد، لا يُلزِمُون بها أحدًا، ولا يقولون أنها الحقُّ دُونَ ما عَدَاهَا.

### ﴿ (ص-۲۲۳):

أقوال العلماء وآراؤهم لا تنضبط، ولا تنحصر، ولم تُضْمَنْ لها العِصْمَةُ إلا إذا اتَّفَقُوا.

#### ﴿ (ص-۲۵):

قال الشافعي لأحمد: يا أبا عبدِ الله، أنت أَعلَمُ بالحديثِ مِنِّي، فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أرجع إليه.

### ﴿ (ص-۲۲٦):

خِلافُ عُمرَ لأبي بكرٍ أشهرُ مِن أنْ يُذكر كما خالَفَه في سبي أَهْلِ الرِّدَّة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٦/ ١٠٨، رقم ١٣٦٧).

وفي أرضِ العَنْوَةِ، قسَّمَها أبو بكر، ووقفها عمر، وسَوَّى أبو بكر في العَطاء، وفَاضَلَ عمر.

ونحن نَشْهَد بالله إذا صح عن الخليفتين قولٌ، وأَطْبَق أهلُ الأرض على خِلافه لنأخذن بقولهما.

### ﴿ (س-۲۲۷):

فهذا -يعني اتخاذ أقوال الرَّجُل بمنزلة نُصوص الشارع، لا يلتفت إلى قولِ مَن سِواهُ، بل وإلى نُصوصِ الشارعِ إلا إذا وافَقَت نصوص قوله - هو الذي أَجْمَعَت الأُمَّة على أنه مُحَرَّم في دِين الله، ولم يظهر في الأُمة إلا بعد انقراض القُرون الفاضلة.

مخالفة ابن مسعودٍ لِعُمَر في نحو مئة مسألةز

### ﴿ (س-۲۲۸):

قال ابن مسعود: لو أعلمُ أَحَدًا هو أعلم بكتاب الله مِنِّي تَبْلُغُه الإبل لركبت إليه. وبَعَثَه عمر إلى أهل الكوفة مُعَلِّمًا، وقال: إني آثرتُكم بعد الله على نفسى.

### ﴿ (ص-۳۳۱):

: «أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» (١). ذَكَرَ أَنه رُوِيَ من ثلاثةِ طُرُق، ثم قال: ولا يثبت شيءٌ منها. وقال البَرَّار: لا يصح عن النبي ﷺ.

ذكر مسائل خلافية بين الصحابة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم (٢/ ٩١)، وابن حزم في الإحكام (٦/ ٨٢).

### ﴿ (ص-۳۳۳):

صرَّح بعضُ غُلاةِ الـمُقَلِّدِين بوجوب تَقْلِيد الشافعي، وتحريم تقليد الخلفاء الراشدين.

أَقَلُّ الناسِ اختلافًا أهلُ السُّنة والحديث.

# ا (۳۳٤):

طريقة السَّلَف الصالح أن يَقْضُوا بها في كتاب الله، فإن لم يَجِدُوا فَبِها في سُنَّةِ رسول الله، فإن لم يَجِدُوا فَبِها قَضى به الصالحون. وعَكَس المتأخرون وقالوا: إذا نَزَلَت النَّازِلَةُ بالمفتي، أو الحاكم، فعليه أن ينظر أولًا: هل فيها خلاف؟ فإن لم يكن، حَكَمَ بالإجماع، ولا يحتاج إلى نَظَرٍ في الكتاب والسُّنة، وإن كان خلافٌ، اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل، فأفتى به، وحَكَم به، وهذا خِلافُ كِتاب عمر.

#### ﴿ (ص-۳۳۵):

قال الإمام أحمد: مَن ادَّعى الإجماع فهو كاذبٌ، لَعَلَّ الناس اختلفوا. هذه دعوى بِشْرِ المَرِّيسِيِّ والأَصَمِّ، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو: لم يبلغنا.

### ﴿ (ص-۳۳۷):

قال عمرو بن العاص لعُمَر لما احْتَلَم: خُذْ ثَوْبًا غيرَ ثَوْبِك. فقال: لو فَعَلتُ صارت سُنَّة.

# ﴿ (ص-۳۳۸):

# إفتاء الصحابة نوعان:

أحدهما: يَبلُغ النبي عَيَّا ويُقِرُّه، فهو حُجَّة بإقراره لا بمجرد إفتائهم. الثاني: ما يُفتون به مُبَلِّغين عن نَبيِّهم، فهم فيه رُواةٌ، لا مُقلِّدون.

# **(س-۳۲۹):**

وإنها نُنكِر نَصْبَ رَجُلٍ مُعَيَّن يُجْعَل قَولُه عِيارًا على القرآن والسُّنن، فها وافق قوله منها قُبِل، وما خالفه لم يُقْبَل، ويُقْبَل قوله بغير حُجة، ويُرَدُّ قولُ نَظِيرِه، أو أعلم منه، والحُجة معه.

# ﴿ ص-۲٤١):

لو كان الذابح، أو البائع يهوديًا، أو نصرانيًّا، أو فاجرًا، اكتفينا بقوله، ولم نسأله عن أسباب الحِلِّ، فهل يسوغ تقليد هؤلاء في الدِّين كما يُقَلَّدون في الذبائح؟

### ﴿ (ص-۲٤٣):

قال الإمام أحمد: لولا العِلم لكان الناس كالبهائم. وقال: الناس أحوجُ إلى العِلم منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين، أو ثلاثًا، والعلم يحتاج إليه كل وقت. العِلم النافعُ ما جاء به الرسول: كتابُ الله، وسُنة رسوله عليها، وأُصول الأحكام التي تدور عليها نحو خسمئة حديث، وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث.

### ﴿ (ص-۲٤٤):

التقليد إنها يُباح للضرورة، وأما مَن عَدَل عن الكتاب والسُّنة، وأقوال الصحابة، وعن معرفة الحق بالدليل -مع ثَمَكُّنه منه- إلى التقليد، فهو كمن عَدَل إلى المَيْتَةِ مع قُدْرَتِه على المُذَكَّى.

### ﴿ (ص-۲٤٥):

قال الشافعي في (الرسالة القديمة) عن الصحابة -رضي الله عنهم-: وهُم فَوقَنا في كل عِلم واجتهاد ووَرَعٍ وعَقْلٍ وأمرٍ استدرك به عليهم، وآراؤهم لنا أَحْمَدُ وَأَوْلَى بِنَا مِنْ رَأْيِنَا.

قال أبو سعيد: كان أبو بكرٍ أَعْلَمَنَا برسول الله ﷺ.

### ﴿ (ص: ٣٤٦):

لا يختلف مذهب الشافعي أن قول الصحابيِّ حُجة، ومَن حَكى عنه قولين في ذلك، فإنها حُكي ذلك بِلَازِم قوله، لا بِصَرِيحه.

### ﴿ (ص-۲۵۲):

ذكر المواضع التي خَفِيَت على أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وأبي موسى وابنِ عباسِ وابنِ مسعودٍ.

وأما إذا بَذَل اجتهادَه في معرفة الحق، فإنه بَيْنَ أمرين: إما أن يَظْفَرَ به، فَلَه أَجران، وإما أن يُظْفَر به، فَلَه أجران، وإما أن يُخْطِئه، فَلَه أجر، بِخِلاف المُقَلِّد المتعصب، فإنه إن أصاب لم يُؤْجَر، وإن أخطأ لم يَسْلَمْ مِن الإِثْم.

# ﴿ (س−۲۵٦):

الْمُقَلِّدُون قالوا: لم يَبْقَ في الأرض عالم منذُ الأعصارِ المتقدمة. فقيل: لا يُختار أحدٌ بعدَ أبي حنيفة. وقيل: بعد الشافعي. وقيل: بعد المائتين.

### ﴿ (س−۲۵۷):

يَلزَم على هذا أنَّ أَشْهَبَ وابنَ المَاجِشُون ومُطرِّف بن عبد الله، لهم أن يختاروا إلى انسلاخ ذي الحجة من المائتين، فلما اسْتَهَلَّ مُحرَّم مِن سَنَة إحدى ومائتين حرُم عليهم في الوقت بلا مُهلة مَن كان مطلقا لهم من الاختيار.

# ﴿ ص−۸۵۲):

وقد أَطَلنا في التقليد والقياس، وبَيَّنَا مِن مآخِذِهما ما لا يَجِدُه الناظر في كُتُب القوم. [قلت: وقد ذَكر واحدًا وثهانين وجهًا في بُطلان التقليد، فرحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيرًا].

### ﴿ (ص-۲٦٠):

قضى سعد بن إبراهيم على رَجُل بِقَضِيَّةٍ بِرَأْيِ رَبِيعَةَ بن أبي عبد الرحمن، فأخبره ابن أبي ذِئب عن النبي ﷺ بخلاف ما قضى، فأخبر سعد ربيعة بذلك فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حُكمك، فقال سعدٌ: واعجبا، أُنْفِذ قضاء سعد بن أُم سعدٍ، وأرُدُّ قضاءَ رسول الله. فدعا بكتاب القضية فَشَقَّه، وقضى للمَقْضِيِّ عليه.

### ﴿ (س−۲۲۱):

قال الشافعي: أجمع الناس على أن مَن استبانت له سُنةٌ عن رسول الله على عن رسول الله على الله عن الناس.

وفي (ص:٣٦٣) عنه قال: كل مسألة تكلمتُ فيها، صحَّ الخبرُ فيها عن النبي ﷺ عند أهل النَّقْل بخلاف ما قلتُ، فأنا راجعٌ عنها في حياتي، وبعد موتي. وقال الشافعي: إذا وجدتم سُنةً عن رسول الله ﷺ خِلافَ قولي، فَخُذوا بالسُّنَّة، ودَعوا قولي، فإني أقول بها.

وفي (ص:٣٦٤) نحو هذا.

### ﴿ ص-۲۲۳):

اجتهاد الرأي والقياس، إنها يُباحان للضرورة. وفي (ص:٣٦٤) عن الشافعي: لا نَترك الحديث عن رسول الله ﷺ بألا يدخله القياس، ولا مَوضِعَ للقياس لموقع السُّنة.

### ﴿ (ص-۲۷۰):

الذين يَرُدُّون المُحكم بالمُتشَابِه لهم في رَدِّ السُّنن طريقان:

أحدهما: رَدُّها بالمتشابه مِن القرآن، أو من السُّنن،

الثاني: جَعلُهم المحكمَ متشابهًا ليعطلوا دَلَالَته، ثم ذكر أمثلة لذلك.

# ﴿ (ص-۳۷۳):

الناس في الأسباب لهم ثلاث طرق: إبطالها بالكُلِّية، وإثباتها على وجهٍ لا يتغير، كما يقوله الطَّبَائِعِيُّون والدَّهْرِيَّة، وإثباتها مع جواز، بل وقوع سلب سببيتها، وهو ما جاءت به الرسل، ودَلَّ عليه الحِسُّ والعقل والفطرة.

### ﴿ (ص-۲۷٤):

نُصوص العلوِّ ثمانيةَ عشرَ نوعًا.

وَفَعُ مجر الانجاج العَجَدَّي المُّدِّدُةِ الإنزاء وكري www.moswarat.com

### ﴿ (ص-۳۷۷):

أسباب مغفرة الذنوب عَشَرة: التوبة، والاستغفار، والحسنات، والمصائب، ودعاء المسلمين، والامتحان في البرزخ، وفي موقف القيامة، والشفاعة، وصدق التوحيد، ورحمة رب العالمين.

### ﴿ (ص-۳۷۹):

في آية الوضوء ما يشير إلى النّيَّة فيه، فإن الله قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَا عَسِلُوا ﴾ [المائدة:٦]، وهذا يُفهَم منه غَسلُ الوجه، وما بعده للصلاة.

في السنن مِن حديث المِقْدَاد أن النبي ﷺ قال: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا القُرْآنِ، فَمَ اللهُ عَلَى عَلَيْكُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا فَعَلَّمُ فَيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَجِلُّ لَكُمُ الحِبَارُ الأَهْلِيُّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا لُقَطَةُ مَالِ المُعَاهَدَ» (١).

### ﴿ (ص-۲۸۰):

السُّنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: موافقته مِن كل وجه، وكونها بيانًا، وكونها بيانًا، وكونها بيانًا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٣٠، رقم ١٧٣٠٦)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٤)، والترمذي: كتاب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي ﷺ رقم (٢٦٦٤) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وابن ماجه: كتاب: الإيهان وفضائل الصحابة، باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ والتغليظ على من عارضه، رقم (١٢).

### ﴿ (ص-۲۸۱):

♦ حديث: «لَا يُقَادُ الوَالِدُ بِوَلَدِهِ» (١). ضعيف.

السنن الزائدةُ على ما دَلَّ عليه القرآن، تَارَةً تكون بيانا له، وتَارَةً تكون مُنْشِئَةً لِحُكْمٍ لم يَتَعَرَّض له القرآن، وليس في كونها حُجة نِزاعٌ، وتَارَةً تكون مُغَيِّرَةً لِحُكْمِه، وهي المترجَم عنها بمسألة الزيادة على النص، فكثيرٌ مِن أصحاب أبي حنيفة جعلوها نَسْخًا، وبعضُهم فَصَّل في ذلك.

# ﴿ (ص−۵۸۳):

بيانُ النبي عَلَيْ أقسام:

الأول: بيان نفس الوحي، وهو القرآن.

الثاني: بيان معناه، كَبَيّان معنى الظلم بأنه الشرك.

الثالث: البيان بالفعل.

الرابع: بيان ما سُئل عنه، مما ليس في القرآن، ثم نزل القرآن لبيانه.

الخامس: بيان ما سُئل عنه بالوحي، ولم يكن قرآنًا، كمسألة الرجل الذي أَحْرَم بِجُبَّةٍ فيها خَلُوقٌ (٢).

السادس: بيان للأحكام بالسُّنة ابتداء.

السابع: بيان لجواز الشيء بِفِعْلِه إياه، وعَدَم نَهْيِه عنه.

**الثامن**: بيان جواز الشيء بالإقرار على فعله.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، رقم (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، رقم (١١٨٠).

التاسع: بيان إباحة الشيء عفوًا بالسكوت عن تحريمه.

العاشر: أن يَحكم القرآنُ بإيجاب شيء، أو نحوه، ويكون لذلك الحُكم شروطٌ وموانعُ، يُبَيِّنُها النبي ﷺ.

# ﴿ (س-۲۸۳):

كثير من السَّلَف يُسَمِّي رَفْعَ الظاهر بتخصيصٍ، أو تَقْيِيد، أو شَرْطٍ، أو مَانِع، يُسَمِّيه نَسْخًا، حتى يُسَمِّيَ الاستثناء نَسخًا.

# ا (س-۲۸۷):

البيان لا يجب اقترانه بالمُبَيّن، بل يجوز تأخيرُه إلى وقت حضور العمل.

# ا (س-۳۹۱):

عثمان البَّتِيُّ مِن فقهاء التابعين يرى أن الدِّيَة على القاتل، وليس على العاقلة منها شيء.

تجويزُهم الوضوءَ مِن نَبِيذِ الحَمر المُحَرَّمة.

وفي (ص:٣٩٢) إن إيجاب الوُّضوء مِن مَسِّ الفَرْج<sup>(١)</sup>، وأَكْلِ لُحُوم الإبل<sup>(٢)</sup> ثابتٌ في السُّنة الثابتة، وإيجابه بالقَيء<sup>(٣)</sup> والقهقهة<sup>(١)</sup> خَبَرٌ ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (٤٤٤)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (٤٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب الوضوء من القيء والرعاف، رقم (٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي: كتاب الحدث، باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة، رقم (٦٨٢).

# ﴿ ص-۳۹۳):

خبر: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ»(١). لا يثبت.

: «لَا تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي الغَزْو»<sup>(٢)</sup>. خبر ضعيف.

حديثا مَنعِ القاتلِ مِن الإرث، وعدم قَتْلِ الوالد بالوَلد ليسا في الصحة بذاك.

# ﴿ (ص-۲۹٤):

: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ» (٣). ضعيف.

تجويزهم الزيادة على القرآن بالقياس، مع أن الأُمة اختلفت في إثباته، وفي (ص:٣٩٥) أن الأصول في الحقيقة اثنان: كلام الله، وكلام رسوله، وما عداهما فمردود إليهما.

# ﴿ (ص-۲۹۸):

في قصة الأعبُد الثلاثة الذين أقْرَعَ بينهم رسول الله ﷺ، فإن العِتق إنها استحق في ثُلُث ماله، ليس إلا، والقياسُ والأصول تقتضى جمع الثُّلث في محَلِّ واحد، كما إذا أوصى بثلاثة دراهِمَ، وهي كل ماله، فلم يجزى الورثة، فإنا ندفع إلى الموصي له درهمًا، ولا نجعله شريكًا بِثُلث كل درهم، ونظائر ذلك.

مَن وَهَب هِبةً فهو أحقُّ بها، ما لم يَثُب منها، إن صح هذا الحديث، وما في معناه، فمَحمول على هِبَةِ الثواب دُونَ هِبة التبرُّع.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، رقم (٢٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو، رقم (١٤٥٠)،وقال: هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، رقم (٨٥٠).

### ﴿ (ڡ٠٠٠) :

لو مَنع الذّمّيُّ دِينارًا واحدً مِن الجزية انتقض عهده، ولو حرق الكعبة، والمسجد النبوي، وجاهر بِسَبِّ الله ورسوله أقبحَ سَبِّ على رءوس المسلمين، فعهدُه باق، ودَمُه معصوم، هذا مقتضى الأصول، قاله ابن القيم -رحمه الله-ردًّا على القائلين به، وتعجبًا منهم، ومثل ذلك قوله عنهم: إن مَن مات، ولم يُصلِّ صلاةً في عُمرِه، وصِحَّة جِسمه وفراغه، فهو مؤمن، ومن قال: مُسَيْجِدٌ، أو فُقيِّه -بالتصغير - أو قال للخمر، أو للسماع المحرَّم: ما أَطْيَبَه وأَلذَّهُ. فهو كافر.

#### ﴿ (ص-٤٠١):

القرعة ثبتت فيها سِتة أحاديثَ عن النبي عَلَيْ وفيها آيتان في القرآن.

#### ﴿ (ص-۲۰۲):

لو أسلم على أُختين وخيَّرناه، فطلَّق إحداهما، كانت هي المختارة. ذَكَرَه في مَعْرِض الرَّدِّ عليه.

وفي (ص: ٢١٠) أن النبي ﷺ قال: لفيروزَ: «طَلِّقْ أَيْتَهُمَا شِئْتَ»<sup>(١)</sup>.

### ﴿ (ص-٤٠٤):

مسائل في التفريق بين الابتداء والاستدامة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، رقم (۲۲٤٣)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان، رقم (۱۹۵۱).

### ﴿ (ص-٥٠٤):

الكفار يسجدون للشمس عند الغروب قبله، وينتظرون طلوعها، فإذا طلعت سجدوا.

# ﴿ (ص-۲۰۱):

ضَربُ عُنق مَن تزوج امرأة أبيه، وأُخذُ ماله هو مقتضى الأصول، لأنه ارتكب جريمتين: العَقْد المحرَّم، والوطء المحرَّم.

# ﴿ (ص-۲۰۸):

النهي عن بيع وشرط لا يُعلَم له إسنادٌ يَصِتُ، وهو مخالف للسُّنة الصحيحة والقياس والإجماع، فقد أجمعت الأُمة على جواز شرط الرهن والضَّمِين والكفيل والتأجيل، والخيار ثلاثة أيام، ونَقْد غير نَقْد البلد، قَفِيز الطحَّان أن يدفع حِنْطَته إلى مَن يطحنها بِقَفِيز منها، لا يثبت النهي عنه بِوَجْهِ مِن الوُجوه، وهو أولى بالجواز مِن المُضَارَبة، ومِثلُه دَفْع الغَزْل لمن يَنْسِجُه ثوبًا، أو الزيتون لمن يَعْصِرُه بجُزءٍ منه، ونحو ذلك.

### ﴿ (ص-٤٠٩):

الجواب عن حديث: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ» (١). يَعَتَمِل أربعة أوجه، قد ذهب إلى كل منها طائفة، أحدها: أن يكون منسوخا. الثاني: أن يكون ناسخًا لتحريم صيد المدينة. الثالث: أن يكون النُّغَيْر مما صِيدَ خارجَ المدينة. الرابع: أن يكون وفي (ص: ١٠) كلما كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، رقم (٥٨٥٠)، ومسلم: كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، رقم (٢١٥٠).

الرجل إلى الحديث أقرب، كان قياسه أصح.

### ﴿ (ص-۲۱۱):

أنكحةُ الكفار لم يتعرض لها النبي ﷺ كيف وقعت، وإنها اعتبر حكمها وقت إسلام الزوج، فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرهما، وإنْ وَقَع في الجاهلية على غير شرطه.

# ﴿ (ص-۲۱۲):

عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال قلنا: يَا رَسُولَ اللهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ البَقَرَةَ وَالشَّاةَ وَفِي بَطْنِهَا الجَنِينُ أَنْلَقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قال: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ»(١).

# **(س-۲۱۱):**

الحق في وضْع الجَائِحَة للمشتري، فإذا رضي بإسقاطه، وليس مِن الحَائِحَةِ سَرِقَةُ السارق، بِخِلاف نَهْب الجيوش. أحاديثُ بُطلان صلاة المنفرد.

وفي (ص:٤١٧) أن الاعتبار بالمُصَافَّة فيها تُدرَك به الركعة، وهو الركوع. المرأة تقف خَلفَ الصَّفِّ وحدها، هذا هو موقفها المشروع، بل الواجب.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين، رقم (٢٨٢٧)، والترمذي: كتاب الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنين، رقم (١٤٧٦)، وابن ماجه: كتاب الذبائح، باب ذكاة الجنين، ذكاة أمه، رقم (٣١٩٩).

# ﴿ (ص-۲۹٠):

في حديث عائشة في صِفة صلاة النبي ﷺ بالليل قالت: ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ أَلَا بِهِمُ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ جُنْبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنْبًا تَوَضَّأً (١).

# ﴿ (ص-۲۱۱):

ورواية الجزُم بأن بِلالا هو المؤذن بِلَيْلٍ هي الصواب بلا شك، لا أنه ابنُ أُمِّ مَكْتُوم؟، وأمَّا ما ادعاه بعض الناس مِن أن النبي ﷺ جعل الأذان نُوبًا بينها، كلَّ منهما في نَوْبَتِه يُؤذِّن بِلَيْل، فكلامٌ باطل، وهذه الطريقةُ طريقةُ مَن يجعل غَلَط الرواية شريعةً، ويحملها على السُّنة.

### ﴿ (ص-۲۲٤):

في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ صَلَّى عَلَى الله عنهما- أن النبي ﷺ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعًا (٢).

قلت: فيه إشارة إلى أن المشروع تقدُّم الإمام في صلاة الجنازة، وفي صلاته على النَّجَاشي أن الصحابة صَلَّوْا خَلفَ النبي ﷺ قال عِمْرَانُ بنُ حُصَيْن: فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَفُّ عَلَى المَيِّتِ<sup>(٣)</sup>. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب وقت الوتر، رقم (١٦٨٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وحضورهم الجهاعة والعيدين والجنائز، وصفوفهم، رقم (۸۱۹)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، رقم (٩٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في صلاة النبي ره على النجاشي، رقم (١٠٣٩)، والنسائي: كتاب الجنائز، الصفوف على الجنازة، رقم (١٩٧٥).

# ﴿ (ص-۲۲۳):

كان النبي ﷺ يَخْرُصُ ثَمَر خَيْبرَ على اليهود، ويقول: «إِنْ شِئْتُمْ فَلِي، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ»(١).

# ﴿ (ص-۲۲۷):

حديث: «إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ البَوْلِ وَالغَائِطِ وَالمَنِيِّ والدَّمِ وَالدَّمِ وَالدَّمِ وَالدَّمِ وَالدَّمِ وَالمَّنِيِّ والدَّمِ وَالمَّيْءِ»(٢). لا يثبت.

في صحيح مسلم: عن أبي مِجْلَزٍ قال: سألتُ ابن عباس عن الوِتْر فقال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالَةِ يَقُولُ: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»(٣). وفي (ص:٤٢٨) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

# ﴿ (ص-۲۸):

مرفوعًا: «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ المَغْرِب، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْع<sup>»(ء)</sup>. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحها.

# ﴿ (ص-٤٢٩):

حديث: «نَهَى عَنِ البَتْرَاءِ». لا يُعرَف له إسناد صحيحٌ، ولا ضعيف،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٦، رقم ١٤٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (٤٥٢)، والبخر الزخار (٤/ ٢٣٥، رقم ١٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، رقم (٧٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (١/٤٤٦)، رقم ١١٣٧)، والبيهقي (٣/ ٣١، رقم ٤٥٩٤)وابن حبان (٦/ ١٨٥، رقم ٢٤٢٩). رقم ٢٤٢٩).

وحديث: «وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ: صَلَاةُ المَغْرِبِ» (١). مِن رِواية بن أبي الحَواجب، وهو ضعيفٌ، والصواب موقوف.

وذَكَر في الفَرق بين وِثر الليل والنهار عشرة فروق، منها: أن وتر الليل لم يَقُم على قضائه دليل، فإن المقصود منه قَد فات، فهو كَتَحِيَّة المسجد، وقد توقّف أحمدُ في قضائه. وقال شيخنا -يعني الشيخ تقي الدِّين-: لا يقضي. وقد ثبت أن النبي ﷺ كَانَ إِذَا مَنَعَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ، أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً (٢). ولم يذكر الوتر.

قال أبو داود الطَّيَالِسِي في مسنده: حدثنا أبو عامر الخزاز عن ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباس قال: كُنْتُ أُصَلِّي، وَأَخَذَ المُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ، فَجَذَبَنِي النَّبِيُّ وَقَالَ: «أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟»(٣).

وقد كان عمر -رضي الله عنه- إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضَرَبَه.

#### ﴿ (ص-۲۲٠):

السُّنة الصحيحة المُحكمة تدل على استحباب صلاة النساء جماعة كما أمر النبي ﷺ أُمَّ وَرَقَةَ بنت عبد الله بن الحارث أن تَؤُمَّ أهل دارها، وجعل لها

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۱۹، رقم ٤٦٣٥)، والبيهقي: كتاب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان، باب من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم، رقم (٤٨١٢)، والطبراني (٩/ ٢٨٢، رقم ٩٤١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، رقم (٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي (٤/ ٥٦، رقم ٢٨٥٩).

# مُؤَذِّنًا يُؤَذِّن لها(١).

# ﴿ (ص-۲۳٤):

أحاديث كون النبي ﷺ يُسَلِّم تسليمةً واحدة عن يَمينه كُلُّها مَعْلُولة، لا يُصَحِّحها أهل العلم في الحديث.

## ﴿ (ص-٤٣٣):

الجمهور على أن عمل المدينة كعمل غيرها، فمَن كانت السُّنة معهم، فهُم أهلُ العمل المتَّبَع، ولو ساغ تركُ السُّنة لِعَمَلِ بعضِ الأُمَّة على خلافها لتُرِكَت السُّنن، وصَارَت تَبعًا لغيرها، وأصحاب النبي ﷺ هم المُقدَّمون في العلم على مَن سِواهم، كما هُم المُقدَّمُون في الفضل والدِّين، وعَمَلُهم هو العَمَل الذي لا يخالف، وأكثر علمائهم صاروا إلى البصرة والكوفة والشام، وانتقل إلى الكوفة والبصرة نحو ثلاثمئة ونييف، وإلى الشام ومصر نحوهم.

وفي (ص:٤٣٤): أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - كان يكتب إليه بعض الأعراب بسُنَّة النبي ﷺ فيعمل بها، كها كَتَب إليه الضحَّاك بن سفيانَ الكِلابي أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَرَّثَ امْرَأَةَ أشيم الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا (٢). فقضى به عُمَر. (مُلَخَّص).

#### ﴿ (ص-٤٣٥):

مالك -رضي الله عنه- ادّعى إجماع أهل المدينة في نَيِّفٍ وأربعين مسألة،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب إمامة النساء، رقم (٥٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، رقم (٢٩٢٧)، وابن والترمذي: كتاب الديات، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ رقم (١٤١٥)، وابن ماجه: كتاب الديات، باب الميراث من الدية، رقم (٢٦٤٢).

عمل الصحابة مع نبيهم على الاشتراك في الهدي: البَدَنة عن عَشَرَة، والبقرة عن سبعة.

[قلت: كذا قال، والمشهور من الأحاديث على أن الهذي يشتركون سبعة في البعير والبقرة، أما في الأُضحِيَّة فروى الخمسة سوى أبي داود أن البَعِيرَ عَنْ عَشَرَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (١)].

### ﴿ ص-۲۲۶):

عامَلَ عمر بن الخطاب الناس على أن جاء عمر مِن عِنده بالبَذْر، فله الشَّطْر، وإن جاءوا بالبَذْر، فلهم كذا وكذا.

# **(س−۲۳۶):**

عَمَلُ أهل المدينة وإجماعهم نوعان:

أحدهما: ما كان مِن طريق النَّقْل والحكاية.

والثاني: ما كان مِن طريق الاجتهاد والاستدلال.

فالأول: على ثلاثة أضرُب:

أحدها: نَقْلُ الشرع مبتدأ مِن جهة النبي ﷺ إما قولُه، أو فِعلُه، أو إقرارُه، أو تركُه شيئًا قام سببُ وُجوده، ولم يفعله.

ثانيها: نقل العمل المتصل زمنًا بعد زمن مِن عهده عِي الله

**ثال**ثها: نَقْلُ أماكنَ وأعيانٍ ومَقَاديرَ لم تتغير عن حالها، ثم ذَكَر أمثلة لذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية، رقم (١٥٠٢)، والنسائي: كتاب الضحايا، باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا، رقم (١٥٠٢).

ومنها: في (ص٤٣٨): تقريرهم على سُجود أحدهم على ثوبه إذا اشتد الحرُّ، ولا يُقال في ذلك: إنه ربها لم يعلمه، لأن الله قد علمه، وأقرَّهم عليه، ولم يأمر رسوله بإنكاره عليهم، فتأمل هذا الموضع.

وفي (ص:٤٣٩) وتقريره الرجال على استخدامهن في الطَّحْن والغَسْل والطَّبْخ والعَجْن وعَلَف الفَرَس، والقيام بمصالح البيت.

ولم يَقُل للرجال: لا يَحِلُّ لكم ذلك إلا بمعاوضتهن، أو استرضائهن حتى يتركن الأجرة.

ومنه تقريرهم على بقاء الوضوء، وقد خَفَقَت رءوسهم مِن النوم في انتظار الصلاة، ولم يأمرهم بإعادته.

وتَطَرُّق احتمالِ كونِه لم يعلم ذلك مردودٌ بِعِلم الله، وبأن القَوْمَ أَجَلُ، وأَعْرَفُ بالله ورسوله أَلَّا يُحبروه بذلك، وبأن خفاء مثل ذلك على رسول الله على وهو يراهم، ويشاهدهم خارجًا إلى الصلاة ممتنع.

ومنه تقريرهم على قول الشِّعر، وإن تَغَزَّل أحدُهم فيه بمحبوبته، أو قال فيه منه بمحبوبته، أو قال فيه ما لو أَقَرَّ به في غيره لأُخِذَ به، كتغَزُّلِ كعب بن زُهَيْرٍ بِسُعَادَ، وتَغزل حسَّانَ في شعره، وقوله فيه (۱):

كأنَّ خَبِينَةً مِن بيتِ رأسٍ يكونُ مِزَاجَها عَسَلٌ وماءُ

ثم ذَكر وَصْفَ الشراب، إلى أن قال:

ونَـشْرَبُها فَتَثْرُكُنَـا مُلُوكًا وأُسْـدًا لا يُنَهْنِهُنَـا اللِّقـاءُ

<sup>(</sup>١) ديوانه (١/ ١٧).

فأقرَّهم على قول ذلك وسَهاعِه لِعِلمه بها يجول بِبرِّ قلوبهم ونزاهتهم، وبُعدهم عن كل دَنَس وعَيْب، وأن هذا إذا وقع مُقَدِّمةً بين يَدَيْ ما يجبه الله ورسوله مِن مَدْح الإسلام وأهله، وذَمِّ الشِّرك وأهْلِه، والتحريض على الجهاد والكرم والشجاعة، فمَفسدته مَغْمُورة جدًّا في جَنْب هذه المصلحة.

وفي (ص: ٤٤٠) وأما نقلهم لتركه فنوعان، وكلاهما سُنة.

أحدهما: تصريحهم بأنه لم يَفعل، كقولهم في شهداءِ أُحُد: لم يُغَسِّلهم، ولم يُصَلِّ عليهم.

الثاني: عدم نقلهم لأمر لو فعله لتوفرت هممهم ودَواعيهم، أو أكثرهم، أو واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم، ولا حدَّث به في مجمع أبدًا، عُلِم أنه لم يكن، وهذا كَتَرْكِه التلفُّظُ بالنية عند دخول الصلاة، وتَرْكِه الاغتسالَ للمبيت بمزدلفة، ولرمي الجهار، ولطواف الزيارة، ولصلاة الاستسقاء، والكسوف، ومِن ها هنا يُعلم أن القول باستحباب ذلك خلافُ السُّنة، فإنَّ تَرْكَه سُنة، كها أن فِعْله سُنة.

فإن قيل: مِن أين لكم أنه لم يفعله، فإن عَدَم النقل ليس نقلًا للعدم؟

فالجواب: أن هذا سؤالٌ بعيدٌ عن معرفةِ هَدْيِه وسُنته، ولو صح هذا السؤال وقُبِل، لاستحب لنا مستحبٌ الأذانَ للتراويح، وقال: من أين لكم أنه لم يُنقل؟ ولاسْتَحَبَّ لنا آخرُ الغُسلَ لكل صلاة، وقال: مِن أين لكم أنه لم يُنقل؟ وانفتح باب البدعة.

انتهت المختارات من الجزء الثاني

رَفَّحُ مجس (الرَّجَمَى (الْبَخَرَّي (سِّكِنَتُمُ الْإِدْدِي (سُِكِنَتُمُ الْإِدْدِي (سِيكِنَتُمُ الْإِدْدِي (سِيكِنَتُمُ الْإِدْدِي

إعلام الموقعين عن رب العالمين

وختارات ون الجزء الثالث



وَقَحُ حبر ((رَجِحَ إِلِّهِ (الْخِتْرِيُّ (أَسِلَتِهَمُ (الْفِرُوكُ لِينَّرُ) (السِلَتِيمُ (الْفِرُوكُ لِينَّرُ) www.moswarat.com



# مختاراتٌ من الجُزْءِ الثالث

﴿ (ص-۲):

أمَّا نَقْلُ العَمَل المُسْتمِر فكنَقْلِ الوُقوفِ والمُزارِعة، وتَثْنيةِ الأذان، وإفرادِ الإقامةِ. وأمَّا نَقْل الأعيان وتَعْيِين الأماكن فكنَقْل الصَّاع والمُدِّ، وتعيين مَوْضِع المِنْبَر. النوع الثاني: مِن عَمَل أهْلِ المدينة ما كان من طريقِ الاجتهادِ والاستدلالِ.

القاضِيَ عبدَ الوَهَّابِ نَقَل فيه عن أصحابِهم ثلاثةَ أَوْجُهِ:

أنه ليسَ بِحُجَّة أصلًا.

وأنه حُجَّة لا يَحْرُم خِلافُه.

وأنه ليس بِحُجَّة لكن يُرجَّح على اجتهاد غيرهم.

﴿ (ص-۲):

كان النبي ﷺ إذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا اَلْظَكَآلِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]. قال: «آمِينَ». (١) يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَه ويأمُرُ بذلك.

﴿ (ص-٨):

كان النبي ﷺ يقول: «سَمِعَ اللهُ لَمِنْ مَمِدَهُ». حين يَرْفَعُ صُلبَه مِن الرَّكْعة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، رقم (۹۳۲)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بـ«آمين»، رقم (۸۵۳).

ثم يَقولُ وهو قائم: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». (١) وهو في الصَّحيحَيْنِ.

# ﴿ (ص-٩):

أحاديثُ وَضْع النبيِّ عَيَّا يُلَهُ اليُمْنَى على اليُسْرَى في الصلاة، منها ما هو مُصَرَّح فيها أنه على الشُّرَّة، ومنها أن الوضع على الكُفِّ والرُّسْغ والساعد، ومنها الكَفُّ على الكَفِّ، ومنها اليد على الذِّراع، [قلتُ: وهي بلفظ الوَضْع، وليست بلَفْظِ القَبْض].

### ﴿ (ص-۱۱):

عن النبي ﷺ أنه قال: «وَقْتُ كُلِّ صَلاةٍ مَا لَمْ يَدْخُل وَقْتُ الَّتِي بَعْدَها»<sup>(٢)</sup>. وخُصَّ الفَجْرُ بالإجماع.

# ﴿ (ص-۱۱):

عن عَمْرو بن العاصِ أن النبي ﷺ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً في القُرْآنِ، مِنْهَا ثَلَاثٌ في الْفُطَّلِ، وفي سُورةِ الحَجِّ سَجْدتانِ<sup>(٣)</sup>.

حديث ابنُ لَـهِيعَةَ يُـحتَجُّ به فيها رواه عنه العَبادِلةُ، عَبْدُ الله بنِ وَهْبٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب صِفة الصلاة، باب إتمام التكبير في السجود، رقم (٧٥٦). ومسلم: كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خَفْض ورفع في الصلاة إلا رَفْعَه من الركوع، رقم (٣٩٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع السجود، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب سجود القرآن، باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن، رقم رقم (١٤٠١). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب عدد سجود القرآن، رقم (١٠٥٧).

وعبدُ الله بنِ الْمُبارَكِ وعبدُ اللهِ بن يَزِيدَ الْمُقْرِئ، وذكر ثناء أحمدَ عليه، وفي (ص:١٤) أن القَعْنبِيَّ ممن رَوَى عنه قَبْل احْتِراقِ كُتُبِه.

مَواضِعُ السَّجَدات في القُرآن إخبارٌ، كقولِه: ﴿ وَبِلِلَهِ يَسَجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ [الرعد:١٥]. وأَمْرٌ، كقوله: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ ﴾ [الحج:٧٧].

# ﴿ (ص-١٥):

حديث أبي بَكْرَةَ «أن النبي ﷺ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يُسَرُّ به خَرَّ ساجدًا شُكْرًا للهِ». (١) وأَتاه بَشِيرٌ يُبَشِّره بظَفَر جُنْدٍ له على عَدُوِّهِم، فقام وخَرَّ ساجِدًا (٢).

[قلتُ: وفيه القيام للسُّجود].

# ﴿ (ص-۱٦):

لَّا بِلَغَ ابِنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنها - موتُ مَيمُونةَ زَوْجِ النبي عَلَيْ خَرَّ ساجدًا. فقيل: أتشجُدُ لذلك؟ فقال: إن النبي عَلَيْهُ قال: ﴿إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا». وأيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا (٣)؟

# ﴿ (ص-۱۷):

وهو -يعني: رُكوب الرَّهْن وحلبه- يُخَرَّجُ على أصلَيْن:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب سجود في سجود الشكر، رقم (٢٧٧٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر، رقم (١٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (٩٤١)، والحاكم في المستدرك (٢/٦/٤)، واللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب السجود عند الآيات، رقم (١١٩٧)، والترمذي: كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

أحدهما: أنه إذا أَنفق على الرهن صارت النفقة دَيْنًا على الراهن، فجوَّز له الشارع استيفاء دَيْنِه مِن ظَهر الراهن ودَرِّه، وهو أَوْلَى مِن تعطيل مَنْفعته، أو إراقة لَبَنِه.

الثاني: أن ذلك مُعَاوَضَة في غَيْبَة أحد المعاوضين للحاجة.

قد أُجرِيَ العُرْف مجرى النُّطق في أكثرَ مِن مئة موضع، ذكر منها غَسْل القميص الذي استأجره لِلُّبْس مُدَّة يحتاج فيها إلى لغسل، وجواز التَّخَلِّ بِحَرْثٍ لغيره في الطريق إذا دعت الحاجة إليه، ولم يجد موضعا سِوَاه، ولو قصد العَدُوُّ مالَ جَارِه، فَصالحَهُ ببعضه دَفْعًا عن بَقِيَّتِه جاز، ولا ضَهَانَ.

#### ﴿ (ص-۱۸):

الشرط العُرفي كاللفظي.

### ا (ص-۱۹) 🕸

نَصَّ الإمامُ أَحمدُ في رَجُلٍ عَمِلَ في قناة رَجُلٍ بِغَيْرِ إذنه، فاستخرج الماء لهذا الذي عَمِلَ أجر في نفقتُه، إذا عَمِل ما يكون مَنفعةً لصاحب القناة. وفيها: لو كان الرهن دارًا فَخَرِبَ بَعضُها، فَعَمَرَهَا ليحفظ الرهنَ، فإنه يُحتَسب له بها أنفقه، لأن فيه إصلاح الرهن.

### ﴿ (ص-۲۰) :

قد نَصَّ أَحمدُ على أنه إذا افتُدِي الأسيرُ رَجع عليه بها غَرِمَهُ عليه. ومَرَّةً قال: يرجع. ومَرَّةً قال: واختَلف قولُه فيمن قضى عن غيره دَيْنًا واجبًا، فمرَّةً قال: يرجع. ومَرَّةً قال: إن لم يَقُل: اقْضِ عَنِّي دَيْنِي. كان مُتَبرِّعًا. وفيها أيضًا، وفي (ص:٢٢) الجَزْم مِن المصنِّف بأنه يَرجِع، والاستدلال عليه.

#### ﴿ (ص-۲۲):

مَن عَمِل في مَال غيره عملًا بغير إذنه، ليتوصل بذلك العمل إلى حَقِّه، أو فَعَلَه حِفظًا لمال المالك مِن الضياع، فالصواب أنه يرجع إليه بأجرة عمله. وفي (ص:٣٣) ذَكَرَ نُصوص أحمدَ عليه في عِدَّةِ مَوَاضِعَ، منها إذا حَصَدَ زرعه في غَيْبته استَحَقَّ الأُجرة.

### ﴿ (ص-۲٦):

أوقات الصلاة في كتاب الله نوعان: خمسة لأهل السَّعَة، وثلاثة لأهل العُذْر، في نحو عَشْر آيات.

### ﴿ (ص-۲۷):

الوِتْر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها، وللخَمْس والسَّبْع والتسع المتصلة، فإن انفصلت الخمس والسبع والتسع بسَلامَيْنِ، كالإحدى عَشْرة، كان الوِتْر اسْمًا للرَّكْعَة المَفْصولة وَحْدَها.

تتغير الفتوى بِحَسْبِ الأزمنة والأمكنة والأحوال والنِّيَّات والعوائد.

## ﴿ ص-۲۸):

النبي ﷺ شَرَع لأُمته إيجابًا إنكارَ المُنكر، فإذا كان يستلزم ما هو أَنْكُرُ وَأَبْغَضُ إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكارُه، كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شَرِّ وفتنة إلى آخر الدهر، فإنكارُ المنكر أربع درجات: أن يزول ويَخْلُفَه ضِدُّه، أن يَقِلَ، أن يَخْلُفَه مِثْلُه، أن يَخْلُفَه ما هو شَرُّ منه، فالدرجتان الأُوليَان مشروعتان، والثالثة مَوْضِعُ اجتهاد، والرابعة مُحرَّمَة.

#### ﴿ (ص-۲۹):

نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْتُ أَنْ تُقْطَعَ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ. رواه أبو داود (۱). وكتب عمر إلى الناس: أن لا يُجْلَدَنَّ أميرُ جيشٍ، ولا سَرِيَّة، ولا رجلٌ مِن المسلمين حَدًّا وهو غازٍ، حتى يقطع الدَّرْبَ قافلًا لئلا تَلحَقَه حَمِيَّةُ الشيطان، فيلحق بالكفار (۲). ونص أحمد وغيره من علماء الإسلام على أن الحُدود لا تُقام في أرض العدُوِّ، قال أبو محمدٍ المقدسي: وهو إجماع الصحابة.

وفي (ص: ٣٠) فأكثر ما فيه تأخير الحَدِّ لمصلحة راجحة، إما مِن حاجة المسلمين إليه، أو مِن خوف ارتداده ولحُوقه بالكفار.

الحُدود لا تُقام على تائب، وقد نصَّ الله على سُقوط الحدِّ عن المحاربين بالتوبة قبل القُدرة عليهم، وذلك تنبيهٌ على سقوط ما دون الحِرَاب بالتوبة الصحيحة بطريق الأَوْلى.

### ﴿ (ص-۲۰) :

في النسائي: أن امرأة وقع عليها رجل في سَوَادِ الصبح بمكروهِ وَفَرَ، فاستغاثت برجل، فلما جاء ليُغِيثُها جاء جماعة آخرون فأخذوه إلى النبي ﷺ فقالت: إنه هو الذي وقع عليها. فقال: يا رسول الله إنها كنت أعنتها على صاحبها، فأدركني هؤلاء. فقالت: كذب هو الذي وقع عليّ. فأمر النبي ﷺ برجمه، فقام رجل من الناس، فقال: لا ترجموه وارجموني. فقال: النبي ﷺ:

<sup>(</sup>١) الذي عند أبي داود: كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع، رقم (٤٤٠٨) بلفظ «السَّفَر»، والذي بلفظ «الغزو» أخرجه الترمذي، وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٤٩، رقم ٢٨٨٦١)، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٣٥، رقم ٢٥٠٠).

﴿أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ». وقال الذي أغاثها قولا حسنا، فقال عمر: ارْجُم الذي اعترف بالزنا. فأبى رسول الله ﷺ فقال: ﴿لِأَنَّهُ قَدْ تَابَ إِلَى اللهِ﴾(١). ا.هـ. ملخصًا.

وفي (ص:٣١) فإن قيل كيف أمر رسول الله عَلَيْهُ بِرَجْم المُغِيث مِن غير بَيِّنَةٍ ولا إقرار؟ قيل: هذا مِن أَدَلِّ الدلائل على اعتبار القرائن، والأخذ بشواهد الأحوال، وهو يشبه إقامة الحدود بالرائحة والقَيْء، كما اتفق عليه الصحابة، وإقامة حد الزنا بالحَبَل، كما نص عليه عُمَر، وذهب إليه فقهاء أهل المدينة.

#### ﴿ (س-۳۱):

وأحمد في ظاهر مذهبه، وكذلك الصحيح أنه يقام الحد على المتهم بِالسَرِقَة إذا وُجِد المسروقُ عنده. والأحكام الظاهرة تابعة للأدلة الظاهرة من البينات والأقارير، وشواهد الأحوال.

#### ﴿ (س-۲۲):

وأما سُقوط الحَدِّ عن المعترِف، فإذا لم يَتَّسِع له نِطاق أمير المؤمنين، فأحرى ألَّا يتسع له نِطاق كثير من الفقهاء، ولكن اتسع له نطاق الرؤوف الرحيم، فقال: إنه قد تاب إلى الله. ولا رَيْبَ أن الحَسَنة التي جاء بها مِن اعترافه طوعًا خشيةً من الله، وإنقاذًا للمسلم، واستسلامه للقتل أكبر مِن السيئة التي فَعَلها.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الرجم، باب ذكر الاختلاف على يعقوب بن عبد الله بن الأشج فيه، رقم (٧٢٧٠).

#### ﴿ (ص-۳۲):

قال عمر: لا تُقطع الأيدي في عِدْقِ، ولا عام (۱). قال السَّعْدِيُّ: سألت أحمد عن هذا الحديث، فقال: العِدْقُ النخلةُ، والسَّنَةُ المجاعة. فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: إي لَعَمْري.

وفي (ص:٣٣) أن الأُوْزَاعِيَّ وافَق أحمدَ على سقوط القطع في المجاعة، وأنه إذا بان أن السارق لا حاجة به، وهو مُسْتَغْنٍ عن السرقة قُطِع.

#### ﴿ (ص-۳۳):

فَرَضَ النبيُّ عَيَّا صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَبِيبٍ، أَوْ أَعِطٍ (٢). وهذه كانت غَالِبَ أقواتهم بالمدينة، ومَن كان قُوتُه غَيرَ ذلك، أُخْرَج مِن قُوتِه كائنًا ما كان، هذا قول جمهور العلماء.

وفي (ص:٣٤) فإذا كان أهلُ بلدٍ، أو محلَّة عادتُهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد، جاز لهم –بل شُرِعَ–أن يُواسُوا المساكين مِن أطعمتهم.

### ﴿ (ص-۲٤):

صاع التمر في المُصَرَّاةِ، هل هو مُتَعَيَّن، أو المتعَيَّن صاعٌ مِن القوت؟ الصحيح، الثاني: وكذلك حُكم ما نَصَّ عليه الشارع من الأعيان التي يَقُوم غيرُها مَقَامَها مِن كل وَجهٍ، أو يكون أَوْلى منه في عِلم مقصود الشارع منه، فإنه لا يَتَعَيَّن كَنَصِّه على الأحجار في الاستجار، ومن المعلوم أن الخِرَقَ

<sup>(</sup>١)أخرجه عبدالرزاق (١٠/ ٢٤٢، رقم ١٨٩٩٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٢١، رقم ٢٨٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، رقم (١٤٣٥)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (٩٨٥).

والقُطْن والصُّوفَ أَوْلَى منها بالجواز.

## ﴿ ص-٣٥):

مَنع النبيُّ ﷺ الحائضَ مِن الطوافِ في البيت، فانقسم الناس فيه ثلاثَ فِرَقٍ: فِرقةٌ مَنعت الحائضَ مِن الطواف في جميع الأحوال والأزمان.

وفِرْقةٌ جعلت الطهارة في الطواف واجبة تُجبَر بِدَم، ولم يجعل الحيض مانعًا مِن صِحَّتِه، وهم أبو حنيفة وأصحابه، وهو أَنصُّ الروايتين عن أحمد.

وفِرْقَةٌ جعلت الطهارة شرطًا، أو واجبًا، يسقط بالعَجْز.

ثم قال في (ص:٣٦): ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بِسِوى هذا.

وفي (ص:٣٨) وهو أن يقال: تطوف بالبيت والحالة هذه، وتكون هذه ضَرُورةً مُقتضيةً لدُخول المسجد مع الحيض، والطواف معه.

وفي (ص:٣٩-٤٠) لا ريب أن الطواف تَجِبُ فيه الطهارة، وسَتْر العورة، وأن وجوبهما في الصلاة أوكد.

[قلت: وغَرَضُه بذلك أنهم يسقطان فيها عند العَجْز، فسقوطهما في الطواف أولى].

وفي (ص:٤٠) جواز قراءة الحائض القرآن، وأن حديث نَهْيِهَا<sup>(۱)</sup> عن قراءة القرآن لا يصح، ثم قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، رقم (۱۳۱)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، رقم (٥٩٥).

#### ﴿ (ص-۲۲):

إن القول باشتراط طهارة الحَدَث للطواف لم يَدُلَّ عليه نَصُّ، ولا إجماع، بل الخِلاف فيه قديمًا وحديثًا، قال أحمد: لا يطوف أحد بالبيت إلا طاهر. والتطوع أيسر، وقال: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناسٍ بطهارته حتى رجع، فإنه لا شيء عليه. واختار له أن يطوف وهو طاهر.

وفي آخرها وأول (ص:٤٣) أن عَطَاءَ أفتى بصحة طواف مَن حاضت في أثنائه. وحاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة، فأتمت بها عائشة بقية طوافها (١). والناس إنها تَلَقَّوْا مَنْعَ الطواف مِن الحائض مِن حديثِ عائشةَ.

#### ﴿ (ص-۲٤):

ونصوص أحمدَ وغيره من العلماء صريحةٌ في أن الطواف ليس كالصلاة في اشتراط الطهارة.

وفي (ص:٤٤) أن في وجوب ركعتي الطواف نزاعا. وإذا ظهر أن الطهارة ليست شرطا في الطواف، فإما أن تكون واجبة، وإما أن تكون سُنة، وهما قولان للسلف والخلف. إلى أن قال: قال شيخنا: فإذا طافت حائضًا مع عدم العُذر تَوجَّه القولُ بوجوب الدم عليها، وأما مع العجز، فهنا غايةُ ما يقال: عليها دم. والأَشْبَه: لا يجب. لأن الطهارة واجبٌ يُؤمَر به مع القُدرة، لا مع العجز، فإن لزوم الدم، إنها يجب مع تَرْكِ المأمور، أو فِعْل المحظور.

#### ﴿ (ص-٤٥):

في صحيح مسلم عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس -رضي الله

<sup>(</sup>١) عزاه في نصب الراية (٣/ ١٢٨) لسنن سعيد بن منصور.

عنها - قال: كان الطلاقُ الثلاثُ على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ، وسنتين مِن خلافة عمر، طلاقُ الثلاثِ واحدةً، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعلجوا في أمرٍ كانت لهم فيه أَنَاةٌ، فلو أَمْضَيْنَاه عليهم. فَأَمْضَاه عليهم (١).

وفي (ص: ٢٦) وقال الإمام أحمد في مسنده: ثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمد بن إسحاق، قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طَلَّق رُكَانَةُ بْنُ زيد أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ ». قَالَ: نَعَمْ. «كَيْفَ طَلَّقْتُهَا؟ ». قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: «فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ ». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ ». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ ». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَرَاجَعَهَا. فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: «فَا الْإسنادَ وحسَّنه، وَاللهُ اللهُ عَبَّاسٍ وَاللهُ عَبَّاسٍ وَاللهُ عَبْدَ كُلِّ طُهْرٍ (\* ). وقد صحح أحمدُ هذا الإسنادَ وحسَّنه، وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس.

وفي (ص٤٧): أن رُكَانَة طلَّقها البَتَّة، قال شيخ الإسلام: ولكنِ الأئمةُ الكبارُ العارفون بِعِلَل الحديث والفقه -كالإمام أحمدَ وأبي عُبَيْدٍ والبخاري ضَعَّفُوا حديث البَتَّة، وبَيَّنوا أنه رِوايةُ قومٍ مَجَاهِيل، لم تُعرَف عدالهتم، وأحمدُ أثبتَ حديث الثلاثِ، وبيَّن أنه الصواب، وقال: حديثُ رُكانة لا يثبت أنه طلَّق امرأته البَتَّة. وفي رِوايةٍ عنه: حديثُ رُكانة في البَتَّة ليس بشيء، لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بنِ الحُصَين عن عِكْرِمَة عن ابن عباس -رضي الله عنه أن رُكانة طلَّق امرأته طلَّق امرأته ثلاثًا. وأهلُ المدينة يُسَمُّون الثلاث البَتَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٦٥، رقم ٢٣٨٧).

وفي (ص: ٤٨) وكُلُّ صحابيًّ مِن لَدُن خلافة الصِّدِّيق إلى ثلاث سنين من خلافة عُمَرَ كان على أن الثلاث واحدةٌ، فَتْوَى، أو إقرار، أو سكوت. أو لهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماعٌ قديم، ولم تجتمع الأُمة -ولله الحمد- على خِلافِه، بل لم يزل فيهم مَن يُفتي به قَرنًا بَعدَ قَرنِ إلى يومنا هذا، فأفتى به من الصحابة الزُّبيُرُ وعبد الرحمن بن عَوفٍ، وعن عليٍّ وابن مسعودٍ وابن عباس روايتان، ومن التابعين: عِكْرِمة وطاووس، ومِن تابعيهم: محمد ابن إسحاق، وممن بَعْدَهم: داود بن علي، وأكثرُ أصحابه، وأفتى به بعض المناكية، وبعض الحنابلة، قال: وكان الجَدُّ يُفتي به أحيانًا، ويُحَرِّ لأحمد قولًا على أَصْلِه.

وفي (ص:٤٩) والمقصود أن هذا القول دَلَّ عليه الكتاب السُّنة والقياس والإجماع القديم، ولم يأتِ بعده إجماعٌ يُبْطِلُه.

وفي (ص:٥٠) أن هذا مما تغيَّرَتْ به الفتوى لِتَغَيُّرِ الزمان.

### ﴿ (ص-٥١):

حديث ابن عمر: أنه اشترى جملًا شَارِدًا. بأصحِّ سَنَدٍ يكون. وفيها، وفي (ص:٥٢) أمثلة لما أَخَذَ فيه برواية الصحابة، لا برأيه. قال عمر -رضي الله عنه-: لَأْقُصَّنَّ لِلْوَلَدِ مِنَ الوَالِدِ.

### ﴿ (ص-۵۳):

وترى كثيرًا مِن الناس إذا جاء الحديثُ يوافق قولَ مَن قَلَّدَه -وقد خالفهُ رِوايةً - يقول: الحُجَّة فيها روى، لا في قوله. فإذا جاء قول الراوي موافقًا لقول مَن قَلَّده، والحديث بخلافه، قال: لم يكن الراوي يخالف ما روى إلا ما

قد صَحَّ عنده نَسْخُه، وإلا كان قَدْحًا في عدالته. والذي نَدِينُ الله بَسَعُنا غيرُه أَنَّ الحديثَ إذا صح عن رسول الله عَلَيْهِ ولم يصح عنه حديثُ آخرُ يَسْخُه، أَنَّ الفَرْضَ علينا، وعلى الأُمة الأخذُ بحديثه، وتَرْكُ كل ما خَالَفَه، ولا نتركه لجلاف أحدٍ مِن الناس كائنًا مَن كان، لا روايةً، ولا غيره، إذ مِن المكن أن ينسى الراوي الحديث، أو لا يَحْضُرَه وَقْتَ الفُتْيا، أو لا يَتَفَطَّن بدلالته على تلك المسألة، أو يتأوَّل فيه تَأْويلًا مرجوحًا، أو لغير ذلك (۱). توعد عمر المحلّل بالرجم.

وفي (ص:٥٨) أن ابن عمر أُخْبَر أنهم كانوا يَعدُّونه على عهد النبي ﷺ سِفاحًا<sup>(١)</sup>. قال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال عمر -رضي الله عنه-: لا أُوتَى بِمُحَلِّلِ، وَلَا مُحَلَّلِ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا (٢).

وفي (ص:٥٩): نكاح المحَلِّل لم يُبِح في فعله قط، ولا فَعَلَه أحدٌّ مِن الصحابة، ولا أفتى به واحدٌ منهم.

## ﴿ ص-۲۰):

موجبات الأيمان والإقرار والنذور بغيرهما تتغير بِحَسْبِ العُرف والعادة.

وفي (ص:٦١) وقرائنُ السياق والنية، وأن الصريح لم يوجِب الحُكمَ لذاته، بل لأنا نستدل على قصدِ المتكلم به لمعناه، فإذا ظهر قصدُه بخلاف معناه، لم يُجُز أن يُلزَم بها لم يُردْه، فإن ذلك جنايةٌ على الشرع، وعلى المكلَّف.

<sup>(</sup>١) ويقوم في ظنه ما يعارضه وهو غير معارض، أو يقلد غيره في فتواه، لاعتقاده أنه أعلم، وأنه خالفه لدليل.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم: (٢/ ٢١٧، رقم ٢٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٨٥، رقم ١٠٧٧٧)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٢، رقم ٣٦١٩١).

#### ﴿ (ص-۲۲):

ومن اللغو ما قالته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، وجمهور السلف أن قول الحالف: لا والله، وبلى والله. في عَرَضِ كلامه مِن غير عَقْد اليمين، وكذلك لا يؤاخِذُ الله باللغو في أيهان الطلاق، كقول الحالف في عَرَضَ كلامه: عليَّ الطلاقُ لا أفعل. وهذا أحد القولين في مذهب أحمدَ، وهو الصواب.

## ﴿ (ص-۱۳):

ومن هذا الباب اليمين بالطلاق والعتاق، فإن إلزام الحالِف بهما -إذا حَنِثَ- بِطَلاقِ زوجته، وعِتْقِ عبدِه، مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة، فلا يُحفَظ عن صحابي في صيغة القَسَم إلزامُ الطلاق به، وإنها المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشَّرْط والجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط.

ثم قال: صح عنهم الوقوعُ في صورٍ، وعَدَمُه في صُورٍ. وذَكَر الآثار عنهم في ذلك.

وفي (ص:٦٦) أفتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأن الحالف بالطلاق لا شيء عليه، ولم يُعرَف له مخالِفٌ مِن الصحابة.

وفي (ص:٦٨) وصحَّ عن طاووس: ليس الحَلِفُ بالطَّلَاق شَيْئًا. وعن شُرَيْحٍ وابن مسعود: لا يلزم بها طلاق. وهو مذهب داودَ بنِ عليٍّ، وجميع أصحابه، وقولُ بعضِ أصحابِ مالكِ، وبعضِ أصحابِ الشافعية في بعض الصور.

إذا قال: الطلاقُ يلزمني -أو لازم لي - لا أفعل كذا. لم تُطلَّق، لأنه إما أن يكون قد التزم التطليق، أو وقع الطلاق، فإن كان الأول لم يلزمه لأنه نذر أن يُطلِّق، والمرأة لا تَطلُق بذلك، وإن كان الثاني، فقد التزم الوقوع، وهو لا يكون بدون سبب. فقولُه: يلزمُني. يعني عند وُقُوعٍ سَبَبِه، ولا يصح أن يكون سببًا للوقوع، إذا لم يُضِف فيه الطلاقَ إلى مَحِلَّه، فهو كقوله: العِتْق يلزمني، أو الظّهار، يلزمني، أو البيع يلزمني. فلا يقع العِتق، ولا الظّهار، ولا البيع.

## ﴿ (ص-۱۹):

وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات، والمقاصد في الألفاظ هو قولُ أئمة الفتوى مِن علماء الإسلام. قال مالكُ وأحمدُ فيمن قال: أنتِ طالقٌ البَتَّة. يريد أن يَحْلِف على شيء، ثم بدا له، وترك اليمين: لا شيء عليه، لأنه لم يُرِدْ أن يُطلِّقها.

#### ﴿ (ص-۲۰):

بِخلافِ المستهزئ والهازل، فإنه يلزمه الطلاق والكفر، لأنه غيرُ مأذونٍ له في الهُزُل بكلمة الكُفر والعقود، فهو متكلم باللفظ، مُرِيدٌ له، ولم يَصْرِفْه عن معناه إكراهٌ، ولا خطأ، ولا نسيان. ومِن ذلك لو قال: أنتِ طالقٌ. وقال: أردت إن كلَّمْتِ رَجُلًا.

#### ﴿ (ص-۲۱):

فالصواب قَبولُ مِثل هذا فيها بينه وبين الله، وفي الحُكم أيضًا.

#### ﴿ (ص-۲۱):

للحَلِفِ بالطلاق صيغتان: إحداهما: إن فَعَلَتِ كذا فأنتِ طالقٌ. والثانية: الطلاقُ يَلزَمُني لا أفعل كذا، وكذلك الحَلِف بالحرام. والجِلاف فيهما قديمًا وحديثًا، وفي قوله: أنتِ عِليَّ حرامٌ. أو: ما أحلَّ اللهُ عَليَّ حرامٌ. أو: أنتِ عَليَّ حرامٌ كالميتة والدم ولحم الخنزير. مَذاهِبُ:

أحدها: أنه لَغْوُ لا شيء فيه، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، ومَذْهَبُ أهل الظاهر، وأكثرِ أصحاب الحديث.

## ﴿ ص-۲۲) :

الثاني: أنها ثلاث تطليقات. وممن قال به عليٌّ.

الثالث: أنها تَحْرُم. وممن قال به أبو هريرة. ولم يَذْكُر هؤلاء طلاقًا، بل أَمْرَهُ باجتنابها فقط.

الرابع: الوقف. وقال به الشعبي، ورُوِي هو والذي قبله عن عَلِيٍّ.

الخامس: إن نوى به الطلاق، فهو طلاقٌ، وإلا فَيَمِينٌ، وهو قول الشافعي.

السادس: إن نوى به ثلاثًا فَثَلاثٌ، أو واحدةً فَوَاحِدَةٌ بائن، أو يَمِينًا فَيَمِينًا فَيَمِينًا فَكَذِبَةٌ لا شيء فيها، وقاله سُفيان.

السابع: مثل هذا، إلا أنه إن لم يَنْوِ شيئًا فَيَمِينٌ.

الثامن: مثل هذا، إلا أنه إن لم يَنْوِ شيئا، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.

التاسع: أنه ظِهَارٌ، صح عن ابن عباس أيضا، وهو إحدى الروايات عن أحمد.

#### ﴿ (ص-۲۳):

وهذا أَقْيَسُ الأقوالِ وأَفْقَهُها، ويُؤيِّده أن الله لم يجعل للمُكلَّف التحليلَ والتحريمَ، وإنها ذلك إلى الله، وإلى العبد مباشرة الأقوال والأفعال التي يترتب عليها التحريم والتحليل، فالسبب إلى العبد، والحُّكم إلى الله.

العاشر: أنها تَطْلِيقَةٌ واحدة، وهو إحدى الروايتين عن عمرَ بنِ الخطاب.

الحادي عشر: يقع ما أراده مِن أَصْلِ الطلاق وعدَدِه، وإن نوى تحريبًا بغير طلاق، فَيَمِينٌ مُكَفَّرَة.

الثاني عشر: يقع ما نواهُ مِن أصل الطلاق وعَدَدِه، إلا أنه إن نوى واحدة، كانت بَائِنةً، وإن لم يَنْوِ طلاقًا، فهو مول، وإنْ نَوى الكَذِب، فليس بشيء، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

الثالث عشر: أنه يمينٌ بكلِّ حالٍ. صحَّ عن أبي بكر وعمر وابن عباس وعائشة وغيرهم.

الرابع عشر: أنه يمينٌ مُغَلَّظَة، تَتَعَيَّن فيها الرَّقَبة. صحَّ عن ابن عباس أيضًا.

الخامس عشر: أنه طلاق، فإن كان مِن غير مَدخُولٍ بها، وَقَعَ ما نَوَاهُ، وإن كان مِن مَدخُول بها، فثلاثُ مُطلقًا، وهو المشهور مِن مذهبِ مالكِ. وقال بعد ذلك: إن تحرير مذهب الشافعي أنه يقع ما نواه مِن طلاقٍ وظِهارٍ وتحريم، فإن أَطْلَقَ، فلأصحابه في ذلك ثلاثة أوجه، وأما تحريرُ مذهب أحمد: فإن نوى طلاقًا، أو يمينًا لَزِمَه ما نوى، وإن لم يَنْوِ شيئًا فظهارٌ. عنه يقع ما نواه، فإن أَطْلَق فَيَمِينٌ. وعنه ظِهَارٌ بكل حالٍ. وعليها فإنْ وَصَل به قوله نواه، فإن أَطْلَق فَيَمِينٌ. وعنه ظِهَارٌ بكل حالٍ. وعليها فإنْ وَصَل به قوله

-أعني به الطلاق- فهل يكون طلاقًا، أو ظِهارًا؟ على روايتين، وعلى أنه طلاق إن قال: أَعْنِي به طلاقا. فواحدة، وأعني به الطلاق فهل يكون ثلاثا، أو واحدة؟ على روايتين، مَأخذُهُما حَمْلُ اللام على الجِنس، أو العموم.

وفي (ص:٧٥) وفي المسألة مذهب آخرُ وراء هذا كُلّه، وهو أنه إنْ أَوْقَع التحريم كان ظهارًا، ولو نَوى به الطلاق، وإن حَلَفَ به كان يمينًا مُكَفَّرةً. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه يَدُلُّ النص والقياس، وطَرْدُ هذا -بل نظيره من كل وجه - أنه إذا قال: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي. كان ظِهارًا، فإذا قال: إن فَعَلتِ كذا فأنتِ عليَّ كظهْرِ أُمِّي. كان يمينا، وإذا قال: أنتِ طالق، وإن فَعَلتِ كذا فأنتِ عليَّ كظهْرِ أُمِّي. كان يمينا، وإذا قال: أنتِ طالق، وإن فَعَلتِ كذا فأنتِ طالق. كان يمينًا. [قلت: فتكون الأقوال ستة عشر، والله أعلم].

## ﴿ (ص-۲۵):

كانت البَيْعَة في عهد النبي ﷺ بالمصافحة، وبَيْعَةُ النساء بالكلام، وما مَسَّت يَدُه الكريمةُ يَدَ امرأةٍ لا يَمْلِكُها.

وفي (ص:٧٦) فأحْدَثَ الحَجَّاج في الإسلام بَيْعَةً غير هذه تتضمَّن اليمين بالله، والطلاق والعتق، وصدقة المال والحج، فاختلف علماء الإسلام فيها على عدة أقوال، ونحن نذكر تحرير هذه المسألة وكشفها، فان كان مراد الحالف بأيهانِ البَيْعَةِ البَيْعَةَ النبوية لم يلزمه طلاقٌ، ولا غيرُه مما رتَّبه الحَجَّاج، وإن نوى البَيعة الحجَّاجِيَّة، فإما أن يُصرِّح بها التزمه مِن طلاقٍ وغيره، أو لا، فإن لم يُصرِّح، فإما أن يكون عارفا بمضمونها، أو لا، وعلى التقديرين فإما أن ينوي مضمونها كلَّه، أو بعضه، أو لا ينوي شم ذكر خلاف العلماء.

وفي (ص:٧٨) وهكذا اختلافهم فيها لو حَلَف بأيهان المسلمين، أو بالأيهان اللازمة، أو جميع الأيهان تلزمني، أو حَلَف بِأَشَدَّ ما أخذ أحدٌ على أحدٍ.

وفي (ص: ٨٠) وهذه الالتزامات الخارجةُ مَخُرَجَ اليمين، إنها فيها كفّارة يمينٍ بالنص والقياس، واتفاق الصحابة، كها تقدم، فموجبها شيء واحد، ولو تعدّد المحلوف به، ونظيرُه ما لو حلَف بأسهاء الرب وصفاته، فتجزئه كفّارة واحدة، وكذلك أفتى به أفقه الأمة وأعلمها بمقاصد الرسول ودِينه، وهم الصحابة، واختلف الفقهاء بعدهم، فمنهم مَن يُلزِمه بجميع ما التزمه، ومنهم مَن يُلزِمه بشيء، لأنها أيهانٌ غيرُ شرعية، ومنهم مَن يُلزِمه بالطلاق والعتق، ويُغيِّره في الباقي بين التكفير والالتزام، ومنهم مَن يُلزِمه بالطلاق وحده، ومنهم مَن يُفرِّق بين صيغة الشرط والالتزام، ومنهم مَن يتوقف.

وفي (ص: ٨١) وقول أصحاب رسول الله ﷺ أَصَحُّ وأَفْقَه.

#### ﴿ (ص-۸۲):

والصحيح ما عليه أصحاب النبي ﷺ مِن صِحَّة التسمية -يعني الصداق المؤجَّل بلا تعيين مُدَّة - وعدم تمكين المرأة مِن المطالبة به، إلا بموت، أو فُرقة. حكاه الليث إجماعًا منهم.

### ﴿ (ص-۲۸):

في كتاب الليث بن سعد إلى مالك: أن الخطبة في الاستسقاء قَبلَ الصلاة، وقد استسقى عمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما، فكلَّهم يُقَدِّم الخُطبة والدعاء قبل الصلاة.

#### ﴿ ص-۸۹):

فقد تحرر أن الأصحاب مختلفون -أي فيها إذا سَمَّوا مَهرًا سِرَّا، ومَهرًا علانية - هل يؤخذ بالعلانية ظاهرًا وباطنًا، أو ظاهرًا فقط، فيها إذا كان السِّرُّ تواطؤًا مِن غير عقدٍ، وإن كان السِّرُّ عقدًّا، فهل هي كالتي قبلها، أو يؤخذ هنا بالسر في الباطن، بلا تردد على وجهين، ثم ذَكَر صورًا تُشبه هذا.

منها إذا أظهرا أن ثمن المبيع ألفان، وأُسَرَّا أنه ألفٌ، وفيه قولان لأصحابنا، ومنها أن يتفقا على إظهار بيع الشيء تَلجِئةً، فهو عقد باطل، وإن لم يقولا في صُلب العقد أنه تَلجِئةٌ، فقال أبو حنيفة والشافعي: هو عقد صحيح، إلا أن يقولا في العقد: إنه تَلجِئةٌ. وهي الثالثة.

### ﴿ (ص-۴۰) ﴿

الرابعة: أن يُظهِر نكاحًا تَلجِئَةً، فقال القاضي وغيره من الأصحاب: العقد صحيح كنكاح الهازل. قال شيخنا: ويتخرَّج أنه باطل.

الخامسة: أن يتفقا على أن النكاحَ نكاحُ تحليلٍ، ثم يُطْلِقَا في العقد، فالنكاح باطل.

## ﴿ (ص-۹۲):

فعُلم أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها، دون ظواهر ألفاظها وأفعالها. وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمُها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة بالتصرفات والعبارات، كما هي معتبرة في التَّقَرُّبات والعبادات، فالقَصْدُ يجعل الشيء حلالًا وحراما، وصحيحًا وفاسدًا، وطاعة ومعصية، ودلائل هذه القاعدة تَفُوق الحصر.



## ﴿ (ص-۹۳):

فإنها يَنْفُذُ مِن شروط الوَاقِفِين ما كان لله طاعة، وللمكلّف مصلحة، وأمَّا ما كان بِضِدِّ ذلك، فلا حُرمة له، فشروطُ الواقِفِين أربعة أقسام: مُحرَّمة ومكروهة، وتَرْكُ الأمر إلى الله، وفِعل الأحب إليه، فالثلاثةُ الأُول لا حرمة لها، والرابع هو الشرط المُتَبَع الواجب الاعتبار.

وفي (ص: ٩٤) أمثلة يختلف حُكمها باختلاف القصد منها، أن الرَّجُل إذا اشترى، أو استأجر، أو اقترض، أو نكح، ونوى ذلك لمُوكِّله أو لمُولِّيه كان له، وإن لم يتكلم به، وكذلك تَمَلُّك المباحات، نعم لا بد في النكاح مِن تسمية المُوكِّل، لأنه معقود عليه، فافتقر العقد إلى تَعْيِينه كالسلعة. وفي آخرها إلى أول (ص: ٩٨) ذكر حُجَجَ الذين اعتبروا الظاهر دُونَ القَصْد.

### ﴿ (ص-۹۹):

الخطأ مِن شِدة الفرح والغضب والشُّكْر والخطأ والنسيان والإكراه والجهل، بالمعنى وسَبْق اللسان بها لم يُرِدْه، والتكلم في الإغلاق، ولَغْو اليمين، فهذه عَشَرةُ أشياءَ لا يؤاخذ الله بها عبدَه في التكلُّم في حالٍ منها. ثم ذكر الأدلة على ذلك.

وفي (ص: ١٠٠) الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونيَّاتهم، وإراداتهم لمعانيها ثلاثةُ أقسام:

الأول: أن تُظْهِر مطابقةَ القصدِ للَّفْظِ، وللظهور مراتبُ بحسب الحال والمقال، فهنا نعمل بها يَظهر مِن مُراد المتكلم.

#### ﴿ (ص-۱۰۱):

الثاني: ما يظهر أن المتكلم لم يُرِد معناه، وهو نوعان:

أحدهما: ألا يكون مُريدًا لمعناه، ولا لغيره، كالمُكرَه والنائم والمجنون.

ثانيهما: أن يكون مُرِيدًا لمعنَّى يخالفه كالمُعَرِّضِ والمُورِّي والمُلغِز.

الثالث: ما هو ظاهرٌ في معناه، ويحتمل إرادة المتكلم له، ويحتمل إرادته لغيره، ولا دَلَالَة على أحد الأمرين، فيقال: إذا ظهر قصدُ المتكلم بمعنى الكلام، أو لم يَظهر قصدٌ يخالف كلامه -أي ظاهره- وجب حمل كلامه على ظاهره.

وفي (ص:١٠٢) ذَكَر أمثلة لما يختلف باختلاف القصدِ، منها ألفاظ الطلاق صِريحِها وكِنايتِها، ينوي بها الطلاق فتطلق، وينوي بها غيره فلا.

وفي (ص:١٠٣) قوله ﷺ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"<sup>(۱)</sup>. معناه أن العمل لا يقع إلا بِنِيَّة، وقوله: "وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى". معناه أن العامل ليس له مِن عَمَلِه إلا ما نوى، فالمقدمة الأولى معلومة بالوجدان، والثانية معلومة بالنص.

وفي (ص:٩٠٩) لما ذكر اعتبار القصد في العقود قال: وهذا فيها بَيْنَه وبَيْنَ الله، فأما في الظاهر، فالأمر محمولٌ على الصحة، وإلا لما تم عقدٌ، ولا تصرفٌ، فإذا قال: بِعْت، أو تزوجت.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ؟ رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية» رقم (١٩٠٧).

كان هذا اللفظ دليلًا على أنه قصد معناه المقصود به، وجعله الشارع بمنزلة القاصد، وإن كان هازلًا. ثم قال في نفس الصفحة: المتكلم بصيغ العقود إما أن يكون قاصدًا للتكلم به، أوْ لا، فالثاني لا يترتب على كلامه شيء، كالمكره والنائم والمجنون والسكران، والمغلوب على عقله، والأول إما أن يكون عالمًا بمعناه متصورًا له، أو لا، فالثاني لا يترتب عليه شيء (۱۱) والأول إما أن يكون قاصدًا للمعنى الذي تصور أوله، فالأول يلزمه الحكم، والثاني إما أن يقصد خلاف المعنى، وإما ألا يقصد شيئا سوى التَّكلُّم بها، وهذا هو الهازل، والأول – وهو الذي قصد خلاف المعنى – إما أن يقصد ما يجوز له قصدُه أو لا، فإنْ قَصَد ما يجوز قَصْدُه، مثل: أنتِ طالقٌ مِن زوج كان قبلي. لم يلزمه الحُكم فيها بينه وبين الله، وأما في الظاهر فيلزمُه، إلا بقرينة تدل على صِدقه، وإن قَصَد ما لا يجوز قصدُه، كأن ينوي بالنكاح التحليل، وبالبيع على صِدقه، وإن قَصَد ما لا يجوز قصدُه، كأن ينوي بالنكاح التحليل، وبالبيع على صِدقه، وإن قصَد ما لا يجوز قصدُه، كأن ينوي بالنكاح التحليل، وبالبيع نظن أنه قَصَدَ ما لا يجوز له قصدُه، كما يدل عليه كلامه].

#### (ص:۱۱۱–۱۱۲):

في حكم الهازل، قال: وحاصل الأمر أن اللعب والهزل، والمزاح في حقوق الله غير جائز، فيكون جِدُّ القولِ وهزله سواء، بخلاف جانب العباد.

وفي (ص:١١١) حديث أبي هريرة المشهور: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ»(٢). رواه أهل السُّنن، وحسَّنه الترمذي.

<sup>(</sup>١) ولا نزاع بين أئمة الإسلام في ذلك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، رقم (۲۱۹٤)، والترمذي: كتاب الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، رقم (۱۱۸٤)، وقال: حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا، رقم (۲۰۳۹).

وفي (ص:١١٢) عن عُمَر: أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ إِذَا تُكِلِّمَ بِهِنَّ: الطَّلَاقُ وَالعِتَاقُ وَالعِتَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذُرُ<sup>(۱)</sup>. ثم ذكر قول الجمهور في صحة نكاح وطلاق الهازل، وأن بعض العلماء قاس سائر التصرفات على النكاح والطلاق في الوقوع، ثم ذكر في (ص:١١٣) الكلام السابق.

#### ﴿ (ص-۱۱٤):

أحكام الدنيا على الإسلام، وأحكام الآخرة على الإيمان.

#### ﴿ (ص-۱۱۵):

حَدَّ عمرُ بالتعريض بالقَذْف، ووافقه الصحابة على ذلك. وفي (ص:١١٦) أنه رَأْيُ عمر بن عبد الله، وقول أهل المدينة، وأنه محض القياس.

#### ﴿ (ص-۱۱٦):

في قَبول توبة الزِّنْديق نزاعٌ، ثم ذَكَر الأدلة لعدم قَبول توبته. وقال في (ص:١١٧): ولا يخفى على المُنصِف قوةُ هذا النظر، وصحة هذا المأخذ، وهذا مذهب أهل المدينة، ومالك وأصحابه والليث بن سعد، ونص الروايتين عن أحمد، وعنه: يُستتاب. وعنه: إن تاب قَبْل القُدْرَةِ قُبِلَت توبته.

وفي (ص:١١٨) أن هذا التفصيلَ أحسنُ الأقوال.

#### ﴿ (ص−۱۱۸):

جمهور العلماء قالوا: لا فرق بين الشرط المتقدم والمقارن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ ١٦٠٩،٤١٦).

#### ﴿ (ص-۱۱۹):

أسباب وطُرُق المقاصد لها حُكم تلك المقاصد، فها كان مِن المقاصد محمودًا كانت طُرُقُه وأسبابه محمودة، والعكسُ بالعكس.

وفي (ص:١٢٠) القول أو الفعل المُفْضِي إلى مَفسدة أربعة أنواع: ما وُضِع للإفضاء إلى المفسدة، كشُرب المُسكر، وما كان مباحًا يُقصد به التوصل إلى مفسدة، للنه يُفضِي إليها غالبًا، ومَفْسدته أرجح، كالصلاة أوقات النهي، وسَبِّ آلهة المشركين بين ظَهْرَانَيْهِم، والرابع ما كان مباحًا، وقد يُفْضِي إلى المفسدة، لكن مصلحته أرجح، كالنظر إلى المخطوبة ونحوه، فالأول منهيٌّ عنه كراهةً، أو تحريمًا، بحسب درجاته في المفسدة، والرابع مباح، أو مستحب، أو واجب بحسب درجاته في المصلحة. بقي النظر في النوعين الوسَط: هل هما مِن المباح، أو الممنوع؟ ثم ذكر أدلة المنع؟

وفي (ص:١٢٣) بعض ما نُهينا عن مشابهة الكفار فيه، وأن النهي عن الطِّيب في الإحرام، لكونه من أسباب الوطء.

وفي (ص:١٢٤) أن سبب منع المُقرِض مِن قَبول هدية المُقترض، لئلا يُتخذ ذريعة إلى تأخير الدَّين مِن أجْل الهدية.

وفي (ص:١٢٦) أن توبة مَن فَعَل ما يُوجب حدًّا مقبولة قبل رفعه إلى الإمام، فيسقط الحد، ولا يسقط الحد إذا كانت التوبة بعد رفعه إلى الإمام.

الشارع أمَر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكُبرى والجمعة والعيدين والاستسقاء، وصلاة الخوف.

### ﴿ (ص-۱۲۷):

ذَمُّ الخطيب الذي قال: وَمَنْ يَعْصِهِمَا فقد غوى (١). لأنه تشريكٌ في اللفظ.

# ﴿ (ص-۱۲۸):

روى بَقِيَّةُ عن الْمَجَاشِع بن عمروٍ عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر عـن النبي ﷺ أنه قال: «لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي المَسْجِدِ الَّذِي يَلِيهِ، وَلَا يَتَخَطَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ» (٢).

### ﴿ (ص-۱۲۹):

«نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»<sup>(۱)</sup>. وهو الشرطان في بيع. في الحديث الآخر، وهو الذي لِعَاقِدِه أَوْكَسُ الْبَيْعَتَيْنِ، أَوِ الرِّبَا<sup>(١)</sup>. في الحديث الثالث ثم مَثَّل بمسألة العِينَة<sup>(٥)</sup>.

## ﴿ (ص-۱۳٤):

نَهَى النبيُّ عَلَيْ عَن طَعَامِ المتباريين<sup>(1)</sup>. وهما الرَّجُلان يَقصِد كُلُّ منها مُباراة الآخر ومُبَاهاته، إما في التبرعات، مثل أن يصنع كل منها دعوةً يفتخر بها على الأخر، وإما في المُعاوضات، بأن يُرَخِّص كل منها سلعته لمنع الناس

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٣٧٠، رقم ١٣٣٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، رقم (١٢٣١)،
 والنسائي: كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، رقم (٤٦٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب فيمن باع بيعتين في بيعة، رقم (٣٤٦١).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة، باب في طعام المتباريين، رقم (٣٧٥٤).

مِن الشراء مِن صاحبه. ونَصَّ أحمد على كراهة الشراء من هؤلاء.

#### ﴿ (ص-۱۳۳):

ومَن تأمَّلَ أحاديث اللعن، وَجَد عامَّتها لمن استحلَّ محارمَ الله، أو أسقط فرائضه بالحيل. وفي (ص:١٣٧) من الخداع على أصلين:

أحدهما: إظهار فِعلِ لغير مَقصُودِه الذي جُعل له.

والثاني: إظهار قول لغير مقصوده الذي وُضِع له.

# ﴿ (ص-۱٤٠):

باب سَدِّ الذرائع مَتى فاتت به مصلحةٌ راجحةٌ، أو تضمَّن مفسدةً راجحةٌ، لم يُلتَفت إليه، رُوِّينَا مِن حديثِ السَّرِيِّ بن سهلٍ جُنْدَيْسَابُورِيِّ بإسنادٍ مشهورٍ إليه ثنى عبد الله بن رُشَيْد ثنى عبد الرحمن عن ليثٍ عن عطاءً عن ابن عمر قال: لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ، وَمَا مِنَّا رَجُلُ يَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ المُسْلِمِ (۱). ولقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِذَا ضَنَّ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ المُسْلِمِ (۱). ولقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: وأَنَّبَعُوا أَذْنَابَ النَّاسُ بِالدِينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَتَبَايَعُوا بِالعِينَةِ، وَتَرَكُوا الجِهَادَ، وَاتَبَعُوا أَذْنَابَ اللهَ عَلَيْهِمُ ذَلًا، لَا يَنْزِعُهُ عَنْهُمْ حَتَّى يَتُوبُوا، وَيُرَاجِعُوا دِينَهُمْ "(۱). اللهَ عَلَيْهِمُ ذَلًا، لَا يَنْزِعُهُ عَنْهُمْ حَتَّى يَتُوبُوا، وَيُرَاجِعُوا دِينَهُمْ "(۱).

## ﴿ (ص-۱٤۳):

التَّوَرُّق كَرِهَه عمر بن عبد العزيز، وقال: هو أُخَيَّةُ الرِّبَا. وعن أحمد فيه روايتان، وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر، وكان شيخنا يمنع من

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٣/ ٢٨٢، رقم ١٤٠٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٨/٢)، رقم ٤٨٢٥)، والطبراني (١٢/ ٤٣٣، رقم ١٣٥٨٥)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣١٣)، والبيهقي في شعب الإيهان (٧/ ٤٣٤، رقم ١٠٨٧١).

مسألة التَّورُّق، ورُوجِعَ فيها مِرارًا وأنا حاضر، فلم يُرَخِّص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حُرِّم الربا موجودٌ فيها بِعَيْنه، مع زيادة الكُلفَة بشراء السلعة وبيعها، والخسارة فيها، فالشريعةُ لا تُحَرِّم الضررَ الأدنى، وتُبيح ما هو أعلى منه.

## ﴿ (ص-۱٤٤):

في صحيح البخاري: عن أبي بُرْدَة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي: إنك بأرضٍ الرِّبا فيها فَاشٍ، فإذا كان لك على رجُلٍ حتُّ، فأهدى إليك حِمْلَ تِبْنٍ، أو حِمْل شَعير، أو حِمْل قَتِّ، فلا تأخذه، فإنه رِبًا(۱).

# ﴿ (ص-١٤٥):

كل ما لو شرطه في العقد كان حرامًا فاسدًا، فقصدُه حرامٌ فاسدٌ، واشتراطه إعلانٌ، وإظهارٌ للفساد، وقَصْدُه ونيته غِشٌّ وخداعٌ ومَكْرٌ. خَطَب عُمر على منبر رسول الله ﷺ، وقال: لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ، وَلَا مُحَلَّلٍ له إلا رَجَمْتُهما(٢). وأقره سائر الصحابة على ذلك.

#### ﴿ (ص-۱٤٦):

كل مَن له معرفة بالآثار، وأصول الفقه ومسائله، وأَنْصَف لم يَشُكَّ أن تقرير الإجماع مِن الصحابة على تحريم الجِيَل وإبطالها، ومنافاتها للدِّين أقوى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- رقم (٣٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

بكثير مما يقال، فيرى أنهم مجمعون عليه، ثم قال: بل أقوالهم وأعمالهم وأحالهم وأحالهم وأحالهم وأحوالهم مُتَّفِقه على تحريمها، والمنعِ منها، ومضى على أثرهم أئمة الحديث والسنة في الإنكار.

قال الإمام أحمد: لا يجوز شيء مِن الجِيل.

وقال: مَن كان عنده كتاب الجِيَل يُفتي به في بيته فهو كافرٌ بها أُنزِل على محمد ﷺ.

وقال المؤلف: والذين ذكروا الجِيَل لم يقولوا: كُلُّها جائزة. وإنها قالوا: إن حِيلَة كذا طريقٌ إلى كذا. ثم قد تكون الطريق مُحرَّمة، وقد تكونُ مكروهة، وقد يختلف فيها، ثم ذَكر حِيلًا مُحرَّمة كَحِيلَة المرأة في فَسخ نكاحها، بأن تَرْتَدَّ ثم تُسْلِم، وقال: فمن استحل الفُتيا بهذه، فهو الذي كفَّره الإمام أحمد، وغيره من الأئمة.

## ﴿ (ص-۱۵٤):

كان أهل المدينة في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم يحدُّون بالرائحة والقيء والحبَل، وظُهور المسروق عند السارق، ويحبسون في التُهمة، حتى يتبين حال المتهم، كما كان النبي ﷺ يحبس، ويعاقب في التهمة.

#### ﴿ (ص-١٦٠):

في حُجج أصحاب الجِيَل قالوا: وكذلك الرجلُ تشتد به الضرورة إلى النفقة، ولا يجد مَن يُقرضه، فيكون له مِن هذا الضيق نَخْرجٌ بالعِينَة والتَّوَرُّق ونحوها، وإلا هلك وعياله، أو وَقَع في رِبًا صريح.

#### ﴿ (ص-١٦٥):

الوكيل لا يملك عَزْلَ نَفْسِه إلا بحضرة مُوكِّلِه.

## ﴿ (ص-۱۷۰):

الجواب على أرباب الحِيَل في استدلالهم بقوله -تعالى- لأيوب ﴿ وَخُذَ بِيَدِكَ ضِغْتُنَا فَأُضْرِب بِهِـ، ﴾ [ص: ٤٤]، مِن عدة أوجه:

الأول: أن العلماء اختلفوا في موجِب هذه اليمين: أَهُوَ الضرب مجموعًا أم مفرقًا، فعلى الأوَّل: لا حِيلَة، وعلى الثاني: فَشَرْعُنا وَرَدَ بخلافه، فلا حُجة فيه.

الثاني: أن هذا خاص بأيُّوبَ جزاءً له على صَبره بِدَليل ﴿إِنَا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ﴾ [ص:٤٤].

الثالث: أنه إنها شُرعت له الجِيلة لئلا يَحْنَثَ، لأن الكفَّارة غير مشروعة، بخلاف شريعتنا.

#### ﴿ (ص-۱۷٦):

كَيْدُ الله لعبده نوعان:

أغلبهما أن يَفعل فِعلَّا خارجًا عن قُدرة العبد الذي كاد له، فيكون الكيد قَدرًا محضًا، كما كاد للرسل بانتقامه من أعدائهم.

وفي (ص:١٧٨) النوع الثاني: أن يُلهِم عبده أمرًا مباحًا، أو مستحبا، أو واجبًا يوصله إلى المقصود.

## ﴿ (ص-۱۷٦):

فوائد جليلة في قوله تعالى: ﴿جَزَّوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّوُهُ ﴾ [يوسف:٧٥].

#### ﴿ (ص-۱۷۸):

الجواب عن قوله ﷺ: «بع الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ»(١).

وفي (ص:١٨٤) في معرض التَّحَيُّل على الربا، قال: وكذلك كثيرٌ مِن التجار، قد أخذ سُلفة لتحليل رِبَا النَّساء، فإذا جاءه مَن يريد ألفًا بألف ومائتين، أدخل تلك السلعةَ مُحَلِّلاً.

وفي (ص:٥٠٥) فيا لله العَجَب، أيُّ فَرْقٍ بين مئة بمئةٍ وعشرين صريحًا، وبين إدخال سلعة لم تُقْصَد أصلًا، بل دُخُولها كِخُرُوجِها، ولذلك لا يَسأل العاقدُ عن جنسها، ولا صِنْفِها، ولا قيمتها، ولا عَيْبٍ فيها، ولا يبالي بذلك البتة...إلخ.

#### ﴿ (ص-۱۸٤) :

وجِماع الأمر أنه إذا باعه رِبَوِيًّا بثمنٍ، وهو يريد أن يشتري منه بثمنه مِن جِنسه، فإما أن يواطئه على الشراء منه لفظًا، أو يكون العُرف جاريًا بذلك، أو لا يكون، فالأول -وهو المواطأة- باطل، والثاني -وهو العُرف- كذلك، لأن عِلمه به ضَرْبٌ مِن المواطأة، والثالث، وهو أن يَقصد البائعُ الشراءَ منه بعد البيع مِن غير مواطأة، ولا عُرْفٍ، ولا عِلمٍ مِن المشتري، فقال أحمد:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، رقم (۲۰۸۹)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (۱۵۹۳).

لو باع مِن رجُلِ دنانيرَ بِدَرَاهمَ لم يَجُزْ أن يشتري بالدراهم منه ذهبًا، إلا أن يمضي، ويبتاع بالوَرِق مِن غيره ذهبًا، فلا يستقيم، فيجوز أن يرجع للأول، فيشتري منه ذهبًا.

والمتقدمون مِن أصحاب أحمد حملوا هذا على التحريم.

وقال القاضي وابن عَقِيل وغيرهما: إذا لم يكن شرطٌ ومواطأة لم يحرم. وذَكَر ابن عَقِيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى.

## ﴿ (ص−۱۸۷) :

قال شيخنا: والذي قِيسَت عليه الجِيَل الرِّبَوِيَّة، وليست مثله نوعان:

أحدهما: المعاريض، بأن يتكلم بكلام جائز يقصد به معنًى صحيحًا ويُوهِم غيره أنه يقصد به معنًى آخر، وهذا إذا قصد به دفع ضرر غير مستحق كان جائزًا، وإذا تضمن دفع ضرر يجب دفعُه، ولا يندفع به، كان واجبًا، وإن تضمن كتهان ما يجب إظهاره كان غِشًا مُحرَّمًا.

## ﴿ (ص-۱۸۸):

قال شيخنا: والضابط أن كل ما وجب بيانه، فالتعريض فيه حرام، وكل ما حرُم بيانه، فالتعريض فيه واجب، وما كان بيانه، أو كتمانه جائزا، فإن كانت المصلحة في كِتمانه، فالتعريض مستحب، وإن كانت في إظهاره، فمكروه، وإن تساوى الأمران، وكانت التَّوْرِيَة وعدمُها سواء بالنسبة للمخاطب، جاز الأمران، وإن كانت التَّوْرِيَة لا يَفهم بها المخاطبُ المقصودَ، ففيها ثلاثة أقوال: الجواز والمنع والجواز في غير اليمين.

وفي (ص:١٨٩-١٩٠) إبطال المَجاز، وأنه تقسيمٌ مُبتَدَع متناقضٌ باطلٌ مِن أكثرَ مِن أربعين وجهًا.

وفي (ص:١٩٠) فما كان من التعريض مخالفًا لظاهر اللفظ كان قبيحًا، إلا عند ألحاجة، وما لم يكن مخالفًا لظاهر اللفظ كان جائزًا، إلا عند تَضَمُّن مفسدة.

والنوع الثاني: مما قِيسَت عليه الجِيلُ الكَيْد الذي شرعه الله للمظلوم أن يَكِيدَ به ظالمه، إما للتوصل إلى أخذ حقه منه، أو عقوبة له، أو لِكَفِّ شِرِّه ونحوه.

## ﴿ (ص-۱۹۱):

الجيلة في الأصل نوعٌ مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال، ثم انتقلت عُرْفًا إلى سلوك الطرق الخفية التي يتوصّل بها إلى حصول الغَرض، ثم استعملت عرفًا فيها هو أخصُّ في التوصل إلى الغرض المنوع منه، وهذا هو الغالب في عُرْف الناس، فإنهم يقولون: فلان مُتَحيِّل، فلا تعاملوه.

## (ص-۱۹۳):

القول الراجح أن مال المرتدِّ لورثته من المسلمين، لأنه بِرِدَّتِه يصير مُسْتَحِقًّا للقتل، فيتعلق حق ورثته بهاله، كما يتعلق حقهم بهال المريض مرضَ الموت المَخُوف.

ومِن الحِيَل التي هي من الكبائر أن يَقْتُل زوجته التي قَتل أُمَّها، ولها منه ولدٌ ليرثَ ولدُه بعضَ القِصاص من أبيه، فيسقط القَوَد، والصواب أن هذه

الجيلة لا تُسقِط القَوَد، فإنه لم يَدُلَّ كتابٌ، ولا سُنَّة، ولا إجماع، ولا ميزان عادل على أن الولد لا يستوفي القصاص مِن والده لغيره، وغاية ما يدل عليه الحديث أنه لا يُقاد الوالدُ بِوَلَدِه، على ما فيه مِن ضَعْفٍ، وفي حكمه بالنزاع، ولم يَدُلَّ على أنه لا يقاد بالأجنبي، إذا كان الولد هو مستحق القَود، ولو قيل في هذه الصورة بِتَحَتُّم القتل، إذا علم مقصوده لكان أقرب إلى العُقول والقياس.

القول الراجح أن حُرمة المصاهرة لا تثبت بالزِّنا.

وفي (ص:١٩٤) الصواب أن لا مهر لبغي.

## ﴿ (ص-١٩٦):

إبطال حيلة الفِطْر لمن أراد الجماع، وتسقط عنه الكَفَّارة، وأن الأُولى تضعيف العقوبات عليه.

# **(س-۱۹۷):**

الحِيل مَنَعت كثيرًا مِن أهل الكتاب الدخول في دِين الإسلام.

## ﴿ (ص-۱۹۸):

عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ضَمَّن حديقة أُسَيْدِ بن حُضَيْر، ووافقه الصحابة على ذلك.

# ﴿ (ص-۱۹۹):

الجِيلة السُّرَيْجِيَّة حَدَثَت بعد المئة الثالثة، وصورتها: كُلَّما طلَّقْتُك، أو كُلَّما وقع عليك طلاقي، فأنتِ طالقٌ قَبْلَه ثلاثًا. فلا يمكن وقوع الطلاق بعد

ذلك. هذا هو اختيار أبي العباس بن سريج مِن الشافعية، وأبى ذلك جمهور الفقهاء، وقالوا: هذا تعليقٌ باطل، ولَغْوٌ مِن القول. ثم ذَكر قولين:

أحدهما: يقع الطلاق المُنجّز دون المُعَلَّق، وذَكَر له مُرَجِّحاتٍ عَشَرة.

في (ص:٢٠٦) والثاني: يقع الطلاق المُعَلَّق، فتطلق ثلاثًا، أو تتمتها. [قلت: وهو المذهب].

# ﴿ (ص-۲۰۷):

فإنه لو صح -يعني التعليق في قوله: كُلَّما طَلَّقْتُك، أو كُلَّما وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق قَبلَه ثلاثا. لأفضى ثبوته إلى بطلانه، فإنه لو صح لَزِم منه وقوع طَلقة مسبوقة بثلاث، وسَبْقُه بثلاثِ يَمنع وقوعها، فبَطَل التعليق مِن أصله للزوم المحلِّ.

# ا (۲۰۹-) :

جعل الله الطلاق إلى الرجال، ولم يجعل للنساء فيه حظًا لنقصان عُقولهن وأديانهن، فلو جعله الله إليهن لكان فيه فسادٌ كبير تأباه حِكمة الرب، فلو شاءت امرأة أن تستبدل زوجًا بزوجها فَعَلَت.

## ﴿ (ص-۲۱۲):

إذا قال: إذا وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالقٌ قَبلَه واحدةً. ثم مضى زمن تُمكِن فيه القَبْلِيَّة، ثم طلَّقها تبينًا وقوع المُعَلَّق. هذا أحد القولين. والقول الثاني: أن هذا مُحال، ولا يقع المُعَلَّق، ويوضحه أنه إذا قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنتِ طالقٌ قبله. إمَّا أن يريد طالقٌ قبْله بهذا الإيقاع، أو بإيقاع متقدم. والثاني ممتنع، لأنه لم يسبق هذا الكلام منه شيء، والثاني كذلك، لأنه يتضمن: أنتِ طالقٌ قَبلَ أن أُطلِّقَك. وهذا عَيْنُ المُحال.

## ﴿ (ص-۲۱۵):

إذا طلَّق امرأته ثلاثًا جُملةً، فللناس فيها خمسة أقوال:

أحدها: وقوع الثلاث.

الثاني: أن هذا كلام له، ويعرف عن فقهاء الشيعة.

الثالث: أنها واحدة، وهو قول أبي بكر الصديق، وجميع الصحابة في زمانه، وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس اختيار أعلم الناس بسيرة النبي عمد بن إسحاق والحارث العُكْلي وغيره، وهو أحد القولين في مذهب مالك. حكاه التِّلمِسَاني في «شرح تَفْرِيعِ ابنِ الجَلَّاب»، وأحد القولين في مذهب أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

الرابع: واحدةٌ في حق مَن لم يدخل بها، ثلاثٌ في حق مَن دخل بها، قاله إسحاق بن رَاهَوَيْه.

الخامس: إن كانت مُنَجَّزَة وقعت، وإن كانت مُعَلَّقَة لم تقع. وهو قول ابن حزم.

## ﴿ ص-۲۱٦):

ذَكر سبعة أقوال في حُكم الطلاق المُعَلَّق بشروط: أَحَدُها أنه إذا قصد اليَمين كان يمينًا تكفي. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتقدم قول مَن حكى إجماع الصحابة أنه إذا حَنِث فيه لم يلزمه طلاقٌ.

## ﴿ (ص-۲۱۸):

ومن الجِيَل الباطلة الجِيلَة على التخلص مِن الجِنث بالخُلع، ثم يفعل المحلوف عليه في حال البينونة، ثم يعود إلى النكاح، وهذه الحيلة باطلة شرعا، وباطلة على أصول أئمة الأمصار. ثم ذكر وجه بطلانها.

[قلت: ومِن الغَريب أن صاحب (الإنصاف) -رحمه الله - حكى قولًا بأنه يَحْرُم ويقع، ونَقَل عن ابن القيم أنه اختاره في (إعلام الموقعين)، ونَصَرَه مِن عشرة أوجه، ولكن الذي يراه ابن القيم، إنها هو فيها إذا دعت الحاجة إليه، أو إلى التحليل، فإنه أو لَي مِن التحليل، لأن التحليل أعظمُ مفسدةً منه، فيرتكب أَخَفَّ المفسدة، وقد ذكر ابن القيم ذلك (ص:٣٧٣) في هذا الجزء].

#### ﴿ (ص-۲۲۰):

لا بد من أمرين:

أحدهما: النصيحة لله وكتابه ورسوله ودينه، وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المتناقضة.

والثاني: معرفة فضل أهل الإسلام ومراتبهم، وأن ما هم عليه مِن الفضل لا يوجب قَبول كُلِّ ما قالوه، كما أن ما أفتوا به من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم، والحق في خلافهم لا يوجب ردَّ أقوالهم جملةً، وتنقُّصَهم، والوقيعة فيهم.

#### ﴿ (ص-۲۲۱):

حديث عن النبي ﷺ: «إِنِّي لأَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي مِنْ أَعْمَالٍ ثَلَاثَةٍ».

قَالُوا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِمْ مِنْ زَلَّةِ العَالِمِ، وَمِنْ خُكُم الجَائِرِ، وَمِنْ هَوَى مُتَّبَعٍ»(١).

## ﴿ ص-۲۲۲):

فالواجب على مَن شرح اللهُ صدرَه للإسلام -إذا بلَغَتْه مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة - ألا يَحْكِيَها لمن يتقلدها، بل يسكت عن ذِكْرِها إن تَيقَّن صحتها عنه، وإلا توقف في قبولها.

لازمُ النص حتُّ، ولازِمُ المذهب ليس بمذهب.

#### ﴿ (ص-۲۲۳):

لا يجوز تقليد مَن يُفْتي بها -أي الحيل- ويجب نقضٌ حكمه، ولا يجوز الدلالة للمقلد على من يُفتي بها، وقد نص الإمام أحمد على ذلك كله، ولا خلاف في ذلك بين الأئمة.

## ﴿ (ص-۲۲۳):

وقولهم: إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها. ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى، وإما إلى العمل، أما القول فإذا كان يخالف سُنّة، أو إجماعا شائعا، وَجَب إنكارُه اتفاقًا، وإن لم يكن كذلك، فإن بيان ضَعْفِه، ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل، فإن كان على خلاف سُنّة، أو إجماع وَجَب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وأما إذا لم يكن في المسألة سُنة، ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ لم يُنْكُرْ على مَن عَمِل مجتهدًا، أو سُنة، ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ لم يُنْكُرْ على مَن عَمِل مجتهدًا، أو

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٧)، رقم ١٤).

مُقَلِّدا. ثم ذَكَر أمثلة لما اختلف فيه السلف والخلف، وقد تَيَقَّنَّا صحة أحد القولين فيها.

#### ﴿ (ص-۲۲۳):

لما ذكر الكلام على تَحَيُّل تأجير الوقف مدة طويلة، وقد نص الواقف ألا يؤجَّر أكثر من سنتين، أو ثلاثًا، وبيان مفاسد الإجارة الطويلة للوقف قال: اللهم إلا أن يكون فيه مصلحة للوقف، بأن يخرب، ويتعطل نفعه، فتدعو الحاجة إلى إيجاره مدة طويلة يعمر فيها بتلك الأجرة، فهنا يتعين مخالفة شرط الواقف تصحيحًا لوقفه، وقد يكون هذا خيرًا مِن بَيْعه، وقد يكون البيع والاستبدال خيرًا مِن الإجارة، والله يعلم المفسد من المصلح.

#### ﴿ (ص-۲۲۷):

يقولون: نصوص الواقف كنصوص الشارع. وهذه جملةٌ مِن أَبْطَلِ الكلام، وليس بنصوص الشارع نظيرٌ مِن كلام غيره أبدًا، بل نصوص الواقف يتطرق إليها التناقض والاختلاف، ويجب إبطالها وإلغاؤها إذا خالفت نصوص الشارع، وتجوز -بل يترجح- مخالفتها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله، وأنفع للوقف والموقوف عليه، ويجوز اعتبارها وإلغاؤها مع تساوي الأمرين، ولا يتعين الوقوف معها.

#### ﴿ (ص-۲۲۷):

ومِن الجِيَل الباطلة أن يحلف لا يأكل الرغيف، فيأكله إلا قَدْرَ لُقمة منه، فيحنث، وهذه الحيلة لا تنفعه، ولا عند مَن يقول: إنْ فَعَل بعض المحلوف عليه لم يحنث، لأنه لم يُرِدْ هذه الصورة، وإنها أراد إذا أكل لقمة ونحوها من الطعام

الذي حلف ألا يأكله، ثم قال: إن البرَّ والجِنث في الأيهان نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي، ولذلك لا يبر إلا بفعل المحلوف عليه جميعه، كها لا يكون مطيعًا إلا بفعل المأمور به جميعه، ويحنث بِفِعْل بعضه كها يعصي بفعل بعضه.

#### ﴿ (ص-۲۲۸):

إذا سافر الأب لم يسقط حق الأُم مِن الحضانة، بل قضاء الله ورسوله أَحَق: أن الولد للأُم، سافر الأبُ، أو أقام، والنبي ﷺ قال: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمُ يَسْافر الأبُ؟ وأين هذا في لَمْ تَنْكِحِي (١). فكيف يقال: أنتِ أحقُّ به ما لم يسافر الأبُ؟ وأين هذا في الكتاب والسُّنة، وفتوى الصحابة، والقياس الصحيح؟

#### ﴿ (ص-۲۲۹):

ذَكَر عِدَّة صور للتَّحَيُّل على إسقاط الشفعة.

#### ﴿ (ص-۲۳۲):

هو من الجِيَل أن يبيع الابن ما وَهَبه له أبوه ليُسقِط حقه من الرجوع، ثم يستقبله مِن البائع، وهذا لا يسقط بالرجوع، لأن الزائل إذا عاد يكون بمنزلة ما لم يَزُل.

#### ﴿ (ص-۲۳۲):

الإقرار للوارث في مرض الموت لا يصح بالتهمة عند الجمهور، بل مالكٌ يَرُدُّه للأجنبي إذا ظهرت التهمة، وقوله هو الصحيح، لأن المريض لا يملك إنشاء عَقْده، فلا يملك الإقرار به لاتحاد المعنى.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، رقم (٢٢٧٦).



## ﴿ (ص-۲۳۲):

مِن حِيَل محاباة الوارث في المرض أن يبيع أجنبيًّا شفيعُه وارثُه شِقْصًا بدون ثمنه ليأخذه وارثه بالشفعة، فمتى قصد ذلك حرُم، وكان للوارث إبطال الشفعة. وقال أصحابنا: له الأخذ بالشفعة. وهذا لا يستقيم على أصول المذهب، إلا إذا لم يكن حِيلة، ومن اعتبر سد الذرائع، فأصله يقتضي عدم الأخذ بها، وإن لم يَقْصِد الجيلة.

#### ﴿ (ص-۲۳۳):

ذكر حيل لإسقاط القطع في السرقة.

# ﴿ (ص-۲۳۵):

ومن الحيل الباطلة: إذا غصبه طعامًا، ثم أراد أن يبرأ منه، ولم يُعلمه به، فليَدْعُه إلى داره، ثم يقدم له ذلك الطعام، فإذا أكله برئ الغاصب. وهذا لا يبرأ به، لأنه لم يمكنه منه، فإن قيل: لو أهداه إليه، وقبل وهو لا يعلم أنه ماله، فهل يبرأ الغاصب؟ فالجواب: أنه إن خاف مِن إعلامه ضررًا يلحقه به برئ، فهل يبرأ الغاصب؟ فالجواب: أنه إن خاف مِن إعلامه ضررًا يلحقه به برئ، وإن لم يَخَفُ ضررًا، بل أراد المِنَّة عليه، ونحو ذلك لم يبرأ، لاسيها إن كافأه على الهدية فقبل، فهذا لا يبرأ قَطْعًا.

#### ﴿ (ص-۲۳٦):

ومن الجيل الباطلة: أن يعطي غَريمَه المُفلس من الزكاة بقدر ما عليه مِن الدَّيْن، ثم يطلبه منه، فإن هذه حيلة باطلة، سواء شرَط عليه الوفاء، أو منعه من التصرف فيها دفعه إليه، أو ملَّكه إياه بِنيَّة أن يستوفيه مِن دَينه، فكُلُّ هذا لا يُسقط عنه الزكاة، فأما لو أعطاه لا يُسقط عنه الزكاة، فأما لو أعطاه

عطاء قَطَع طمعه مِن عَوْده إليه، ومَلَّكه ظاهرًا وباطنًا، ثم دفع إليه الآخذ دَيْنَه في الزكاة، فهذا جائز.

## ﴿ ص-۲۳۹):

إذا كانت يمينُ الحالف على ما يُصَدِّقه عليه صاحبه، فيمينه على ما يعلمه الله مِن قَلبِه.

# ﴿ (ص-۲٤١):

ومِن الجِيل الباطلة: الجِيلة التي تسمى حِيلَة العقارب، ولها صور: منها أن يُوقِف داره، ويشهد على وَقْفِها ويكتمه، ثم يبيعها، فإذا علم أن المشتري قد استغلها بِقَدْر ثمنها أظهر وَثِيقَة الوقف، وادعى على المشتري بأجرة الدار.

وفي (ص:٢٤٢) والواجب عقوبة مثل هذا بها يَرْدَعُه، وألا يُمَكَّن مِن طلب عِوض المَنْفَعة، أمَّا على أَصْلِ مَن لا يُضَمِّنُ منافع الغصب، وهو الجمهور، كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي أصحها دليلًا، فظاهر، وأمَّا مَن يُضَمِّنُ الغاصب، كالشافعيِّ وأحمد في الرواية الثانية، فلا يتأتى تضمين هذا على قاعدته، لأنه ليس بغاصب، وإنها استوفى المنفعة لحكم العقد، فإذا تبيَّن أن العقد باطل، وأن البائع غَرَّهُ لم يجب عليه الضهان، ولو قُدِّر وجوبُ الضهان، فإن الغارَّ هو الذي يضمن، لأنه متسبب، ولا يقال: المشتري هو الذي باشر الإتلاف، فيُحَال الضهانُ عليه. فإن هذا هنا علطٌ محضٌ، فإن المضمون هو مال المشتري الذي تَلَف عليه بالتضمين.

فإن قيل: فهذا إنها يدل على أنَّا إذا ضَمَّنا المغرور، فهو يرجع على الغَارِّ، ولا يدل على تضمين الغَارِّ ابتداءً.

قيل: هذا فيه قولان للسلف والخَلَف، وقد نَصَّ أحمد على أن مَن اشترى أرضًا فبَنى فيها، أو غَرَس، ثم استحقت فللمستحق قَلعُ ذلك، ثم يرجع المشتري على البائع.

ونصَّ في موضع آخرَ على أنه ليس للمستحق قلعه، إلا أن يَغْرَم نَقْصَه، ثم يرجع به على البائع، وهذا أفقه النَّصَّيْن وأقربهما إلى العدل.

وفي (ص:٢٤٢-٢٤٣) ونظير هذه المسألة ما لو قبض مغصوبًا مِن غاصبه ببيع ونحوه، وهو يظن أنه مالك، أو مأذون له فيه، ففيه قولان:

أحدهما: أن للمالك تضمين من شاء مِن الغاصب، أو مَن تَلَفَت العين تحته، فإنْ علم الثاني بالغصب فقرار الضمان عليه، وإلا فَعَلَى الغاصب، إلا ما قَبَضَه على أنه مضمون عليه، فقراره عليه، ولا يرجع على الغاصب، لكن هل يَضْمَنُه بالقيمة، أو بالمسمى؟ فيه قولان: أصحهما بالمسمى، فيرجع على الغاصب بالتفاوت بين ما غرم، وبين المسمى.

وفي (ص: ٢٤٤) القول الثاني: أنه ليس له مطالبة المغرور ابتداء. قال ابن القيم: وهو الصحيح.

﴿ (ص-۲٤٥):

صور الحيل على مسألة العينة.

﴿ (ص-۲٤٧، ۲٤٧):

ومِن العجب أنه لو شهد عليه أربعة بالزنا فصدَّقهم، سقط الحد عنه، وجب الحد عليه.

#### ﴿ (ص−۸۶۲):

قاعدة في أقسام الجِيل ومراتبها:

القسم الأول: الطُّرُق الخفية التي يُتوصَّل بها إلى ما هو مُحَرَّم في نفسه، بحيث لا يحل مثل ذلك السبب بحال، فمتى كان المقصود بها مُحَرَّمًا في نفسه، فهي حرام باتفاق المسلمين.

وفي (ص: ٢٥١) ثم أرباب هذه الحيل نوعان:

نوعٌ يُقصَد به حصولُ مقصوده، ولا يظهر أنه حلال كَحِيَل النصوص ونحوهم، ونوعٌ يظهر صاحبه أن مقصوده خير وصلاح، وهو بخلاف ذلك، وأرباب النوع الأول أسلمُ عاقبةً مِن هؤلاء.

وفي (ص:٢٥٣) فهذه ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تكون الجِيلة مُحرَّمة، ويُقصَد بها المحرم.

الثاني: أن تكون مباحة، ويُقصد بها المحرم، فيصير حرامًا تحريمَ الوسائل، كالسفَر لقطع الطريق، وقَتْلِ النفس المعصومة.

الثالث: أن تكون الطريق لم توضع للإفضاء إلى المحَرَّم، وإنها وُضِعت مُفْضِيَةً إلى المشروع، كالبيع ونحوه، فيتخذها المتحيل سُلَّمًا، وطريقًا إلى الحرام.

القسم الرابع: أن يقصد بالحِيلَة أخذَ حقِّ، أو دفع باطلٍ، وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون الطريق في نفسُه مُحرَّمًا، والمقصود به حقًّا أن يكون له على رجُلِ حق فيجحده، ولا يُبينه له، فيقيم صاحبه شاهدَي زُور يشهدان به،

فهذا يأثم على الوسيلة، دون المقصود، وفي مثل هذا جاء الحديث: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»<sup>(۱)</sup>.

الثاني: أن تكون الطريق مشروعة، وما تُفضي إليه مشروعًا، وهذه هي الأسباب التي نصبها الشارع مُفْضِية إلى مسبباتها، كعقود البيع والنكاح والإجارة ونحوها.

الثالث: أن يحتال على التوصل إلى الحق، أو دفع الظلم بطريق مباحة، لم توضع مُفْضِيَة إلى ما احتال عليه، بل إلى غيره، أو تكون مُفْضِيَة بطريقٍ خَفِيِّ، لا يُفْطَن له، وهذه مباحة. ثم ذكر أمثلة لذلك.

## ﴿ ص-۱۲۸):

الشياطين تحتال على ابن آدم لتُوقِعَه في واحدٍ مِن أمورٍ سِتَّةٍ: الكُفر، ثم البدعة، ثم الكبائر، ثم الصغائر، ثم الاشتغال بفضول المباح، ثم بالفاضل عن الأفضل، فإن أَعْيَتْهم هذه الجيل السِّتُّ عمدوا إلى حيلةٍ أخرى، وهي تسليط أهل الباطل والبدع والظَّلَمَة عليهم.

## ﴿ (ص-۲۵۱):

الأطباء تنهى صاحب الرُّعَاف عن النظر إلى الشيء الأحمر، وتنهى المصروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللَّمَعَان والدوران.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم (٣٥٣٥)، والترمذي: كتاب البيوع، بعد باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له، رقم (١٢٦٤) وقال: حسن غريب.

#### ﴿ (ص-۲۵۵):

فإن قيل: فهل تُجُوِّزُون لمن له دَيْن على رَجل أن يُوكِّلُه في المُضاربة به، أو الصدقة، أو إبراء نفسه منه، أو أن يشتري له شيئًا، ويبرأ المَدِين إذا فعل ذلك؟

فالجواب: أن في ذلك قولين في مذهب أحمد: المشهورُ لا يجوز، والقول الثاني: الجواز، وهو الراجح في الدليل.

وفي (ص:٢٥٦) فإن قيل: تجوِّزُون على هذا أن يقول: أجعلُ الدَّين الذي عليك رأسَ ماكٍ مُسْلَمٍ في كذا وكذا.

فالجواب: أن لا إجماع على هذه المسألة، ومَن مَنعَها قال: إنه مِن باب مَنْع الدَّيْن بِالدَّين بِالدَّين. والمُجوِّز لها يقول: ليس عن الشارع نصُّ عام في منع بيع الدَّيْن بالدَّيْن، وغاية ما ورد أنه نَهى عَنْ بَيْع الكَالِئ بِالكَالِئ بِالكَالِئ أَ. وفيه ما فيه، والكالئ هو المؤخّر، وهذا مِثل أن يكون رأسُ مالِ السَّلَم دَيْنا في ذمة المُسْلِم، فهذا هو الممنوع بالاتفاق، وأما إذا كان الدَّيْن في ذمة المُسْلَم إليه، فاشترى به شيئًا في ذِمَّة، فقد سَقَط الدَّين في ذمته، وخَلَفَهُ دَيْنٌ آخر واجب، فهذا مِن باب بيع الساقط بالواجب، كما يجوز بيعُ الساقط بالساقط في باب المَقاصَة.

#### ﴿ (ص-۲۵۷):

إذا قال: بعتُك مِن هذه الشمعة: كُلُّ أُوقِيَّة منها بدرهم. فهذا جائز على أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخنا، وهو الصواب المقطوع به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۹۰، رقم ۱٤٤٤٠)، والحاكم (۲/ ۲٥، رقم ۲۳۲۲) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (٥/ ٤٧٤، رقم ١٠٥٣٦).

## ﴿ (ص-۲۵۸):

المثال السادس: أن تشترط المرأة دارها، أو بلدها، أو لا يتزوج عليها، ولا يكون هناك حاكم يصحح هذا الشرط، أو تخاف أن يرفعها إلى مَن يبطله، فالحيلة في تصحيحه أن تُلزِمَه عند العقد أن يقول: إن تزوجتُ عليكِ امرأةً فهي طالق. وهذا الشرط يصح، وإن قلنا: لا يصح تعليق الطلاق بالنكاح. نَصَّ عليه أحمد، وذَكر تعليل ذلك.

البراءة يصح تعليقها بالشرط فعله أحمد، وأُصُوله تقتضى صحته، وليس عنه نص بالمنع، ولو سُلِّم أنه تمليكٌ لم يُمنَع تعليقه بالشرط، كما تُعَلَّق الوصية، وأولى بالجواز.

## ﴿ (ص-۲۶۱):

لو وكَّله أن يشتري جارية مُعيَّنة، فلما رآها أعجبته، فاشتراها لنفسه، جاز، لأن شراءها لنفسه عزلٌ لها عن الوَكالة، والوكيلُ يملك عزل نفسه في غيبة الموكل وحضوره، وأُمَّا على أصل أبي حنيفة، فلا يتأتى ذلك، لأن الوكيل لا يملك عزل نفسه في غيبة الموكل.

#### ﴿ (ص-۲۶۱):

النهى عن شراء المُسلم على شراء أخيه يشمل ما كان قبل العَقد، أو بَعْدَه.

## ﴿ (ص-۲۲۳):

إذا قال لزوجته: الطلاق يلزمني، لا تقولين لي شيئًا إلا قلتُ لكِ مِثْلَه. فقالت: أنتَ طالقٌ ثلاثًا. فالجِيلَة مِن التخلص مِن أن يقول لها مِثْلَ ذلك، أن

يقول لها: قُلتِ أنتَ طالقٌ ثلاثًا. فيكون حاكيًا كلامها، لا رادًّا له، وهذه حيلة لا تُجدي، وقيل: الحيلة أن يفتح التاء.

وفيها نظرٌ أيضا، لأنه لو خاطبها بخطابِ اللَّذَكَّر لم يكن رادًا، ولا مُجيبًا، ولو فُرض أنه رد لم يمنع وقوع الطلاق بالمواجهة، وإن فتح التاء، كأنه قال: أيها الشخص، أو الإنسان. وقيل: الحيلة أن يقول: أنتِ طالقٌ إن شاء الله. أو كلَّمتِ السلطان. ونحوه، وفيها نظر، لأن زيادة الشَّرط يُخرجه عن كونه نَظِير كلامها، لمُخالفته له لَفظًا ومعنى. وقيل: لا حاجة لهذا كله، لأن هذه الصورة لم تدخل في عموم كلامه، وإن دخلت فهي من المخصوص بالعادة والعقل والعُرف، فإنه لم يُرد هذه الصورة قطعًا، ولا خطرت بباله، وقوله: أنتَ طالقٌ ثلاثًا. ليس مِن القول الذي يصح أن يُواجَه به الزوجُ، فهو كلامُ لَغْوِ بمنزلة قولها له: أنتَ امرأتى.

#### ﴿ (ص-۲۲٤):

إذا ادعت المرأة النفقة، أو الكسوة لمدة ماضية، فقد اختُلف في قبول دعواها، فمالكُ وأبو حنيفة لا يقبلان دعواها، ثم اختلفا في مأخذ الرَّدِ، فأبو حنيفة يُسقطها بِمُضِيِّ الزمان، كما يقوله منازعوه في نفقة القريب، ومالكُ لا يسمع الدعوى التي يُكذِّبُها العُرف، أو العادة، ولا يحلف عندهم فيها، وكُلُّ دعوى ينفيها العُرف، وتُكذِّبُها العادة فإنها مرفوضةٌ غيرُ مسموعةٍ، وهذا للذهب هو الذي نَدِينُ الله به، ولا يليق بهذه الشريعة الكاملة سواه، ومثل هذا في القُوَّة مذهبُ أبي حنيفة، وهو سقوطها بِمُضِيِّ الزمان، ولا يُعرَف أحد مِن أصحاب النبي عَيِّفَة قضى لامرأةٍ بنفقةٍ ماضيةٍ، أو استحل امرأة منها، وقول عُمر للغُيَّاب: إمَّا أن تُطلِّقوا، وإمَّا أن تبعثوا بنفقة ما مَضَى. في ثُبوته نظر.

ونحن نقول: إن الأزواج إذا امتنعوا مِن الواجب عليهم، مع قُدرتهم عليه، لم يسقط بالامتناع، ولزمهم ذلك، وأما المعذور العاجز، فلا يُحفَظ عن أحدٍ من الصحابة أنه جعل النفقة دَينًا في ذمته، وهذا التفصيل هو أحسن ما يقال في هذه المسألة.

## ﴿ (ص-۲۲۵):

للبَيِّنة أن تشهد على ما عَلِمْتَه، وتَحَقَّقْتُه بالاستفاضة، والقرائن المفيدة للقطع، وليس للحاكم أن يسأل البَيِّنَة عن مُستَند التحمُّل، ولا يجب على الشاهد أن يُبيِّن مستنده في الشهادة.

# ﴿ ص-۲۲۸):

إذا صالح عن الدَّيْن ببعضه، فله صُورٌ:

الأولى والثانية: أن يصالح عن حالٍ بحالٍ، فالصواب جوازه مع الإقرار، ومع الإنكار.

الثالثة والرابعة: أن يُصالح عن حالٍ مؤجَّل مع الإنكار والإقرار، فإن كان مع الإنكار ثَبَت الصلح والتأجيل، لأنه لم يثبت له حال، حتى نقول: لا يقبل التأجيل. وإن كان مع الإقرار، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يصح الإسقاط، ولا التأجيل.

[قلت: وهو المذهب].

الثاني: يصح الإسقاط فقط.

الثالث: يصح الإسقاط والتأجيل، وهو الصواب بناءً على صحة تأجيل

القرض والعارية، وهو مذهب أهل المدينة، واختيار شيخنا.

الخامسة والسادسة: أن يصالح عن مؤجلٍ بالمؤجل، مع الإقرار والإنكار، فحكمه كما تقدم.

السابعة والثامنة: أن يصالح عن مؤجلٍ بِحَالً، ففيه ثلاثة أقوال: ثالثها: يجوز في دَيْن الكتابة دون غيره. [قلت: وهو المذهب]. قال ابن القيم عن القول بالجواز: إنه قول ابن عباس، وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخنا، ولا نصَّ في تحريم ذلك، ولا إجماع، ولا قياسَ صحيحٌ.

وفي (ص: ۲۷۰) فهذه صورة هذه المسائل، ومذاهب العلماء فيها، وقد تبين أن الصواب جوازها كلها.

#### ﴿ (ص-۲۷۱):

اختلف الناس في ضهان العارية إذا لم يُفَرِّط المستعير.

فقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: بضمن مطلقه.

وقال أبو حنيفة: لا. وقال مالك: إن كان التلف بأمرٍ ظاهرٍ -كالحريق-لم يَضمن، وإلا ضَمِن. وقال أحمد في أحدى الروايتين: إن شَرَط نَفْيَ ضمانها لم يَضْمَن، وإن أَطْلَق ضَمِن. قال ابن القيم: والقول بعدم الضمان قَوِيُّ مُتَّجِه.

[قلت: وثَم قولٌ خامس: لا يَضمن إلا بشرطِ الضمان].

قال في (الإنصاف): اختاره العُكْبَرِيُّ والشيخ تقيُّ الدِّين، وصاحب (الفائق)، وهو روايةٌ عن أحمد.



# ﴿ (ص-۲۷۲):

إذا رهنه رهنًا وقال أنا وفيتك بحقك إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك بها على صح وفعله أحمد، إذا أقر له بدين مؤجل فالصواب المقطوع به أنه لا يلزمه إلا مؤجلًا وقيل يكون مقرًا مدعيًا للتأجيل فلا تقبل دعواه للتأجيل إلا ببينة وهو في غاية الضعف.

## ﴿ (ص-۲۷۵):

يجوز أن يتوصل بالحيلة، وإن كانت مَكرًا وخداعًا، إذا كانت في مقابلة الماكِر المُخادع.

## ﴿ (ص-۲۷٦):

ولو أن القريب استدان، وأنفق على نفسه، ثم أحال بالدَّين على مَن تلزمه نفقتُه، لَزِمَه أن يقوم به، ولا يُقال: سقطت بِمُضِيِّ الزمان. لأنها إنها تسقط به إذا لم يكن المنفق عليه قد استدان، بل تبرَّع له غيره، أو تكلف وصبر، فأما إذا استدان بقدر نفقته الواجبة، فهنا لا وجه لسقوطها، وإن كان الأصحاب غيرهم قد أطلقوا السقوط، فتعليلهم يدل على ما قلنا، فتَأَمَّلُهُ.

يجوز أن يشترط عليه أنه إن باعه، فهو أحق به بالثمن. نَصَّ عليه أحمد، وهو قول ابن مسعود.

# ﴿ (ص-۲۷۷):

يصح الاستثناء باليمين إذا حرك لسانه، وإن لم يسمع نفسه، وهكذا الأقوال الواجبة، والقراءة الواجبة.

#### ﴿ (ص−۲۷۸):

لا يُشترط لصحة الوقف إخراجه عن يد الواقف، فيصح أن يجعل الواقف النظر له.

إذا وقف على نفسه، وعلى غيره صَحَّ، وفي أصح الروايتين عن أحمد، وعن الفقهاء الثلاثة: لا يصح.

#### ﴿ (ص-۲۷۹):

معلوم أن أحد الشريكين إذا اشترى لنفسه، أو باع لنفسه مِن مال الشركة جاز على المختار.

## ﴿ ص-۲۸۰):

إذا أُعتَق العبدَ، أو طلَّق المرأةَ، وجَحد ذلك، فأقام العبدُ، أو المرأةُ شاهدين لم يعلما ذلك، فشهدا به، وَسِعَ العبدَ أن يتصرف، والمرأةَ أن تتزوج.

#### ﴿ (ص-۲۸۱):

مَن اعتقد بطلانه -أي الوقف على النفس، وبطلان الحيل الموصلة إلى الباطل - فإنه عنده منقطع ابتداء، وفيه مِن الخلاف ما هو معروف، فمَن أبطله رأى أن الطبقة الثانية تبع للأولى، فإذا لم يصح في المتبوع، ففي التابع أولى، فعَلَى هذا هو باقٍ على مِلك المُوقِف، فإذا مات قيل: يصح الوقف حينئذ، يحتمل وجهين، مأخذهما أن ذلك كما لو قال: وقف بعد موتي. فيصح، أو أنه وقفٌ مُعَلَّق على شرط، وفيه وجهان، فإن قيل بصحته كان من الثلث، وفي الزائد يقف على إجازة الورثة، وإن قيل ببطلانه كان ميراتًا، ومَن

رأى صحته قال قد أمكن تصحيح تصرُّف العاقل الرشيد، بأن يصح الوقف ويُصرَف في الحال إلى الجهة التي بعده، وقيل على هذا القول، بل يُصرف مصرف الوقف المنقطع، فإذا مات الواقف صرف إلى الجهة الصحيحة.

## ﴿ ص−۲۸۳) :

الوكيل يُجعل كالأجير فَمَنُونة الرد عليه، ولا يملك إخراج نفسه من الوكالة قبل تَوَفِّية العمل كالأجير.

الصواب التفصيل في ثبوت الشفعة للجار، وهو إن كان بينهما طريق ثبت، وإلا فلا، فإن خاف يرفعه إلى حاكم يرى الشفعة مطلقًا، فله حِيَل وذكرها.

# ﴿ ص-۲۸۵):

إذا رفع إلى الإمام بدعوى أنه زَنى، وخاف مِن إقامة الحد فليُقِرَّ، ثم لا تُسمَع البَيِّنة مع الإقرار.

#### ﴿ ص-۲۸٦):

أتى أخوان لأبي حنيفة قد تزوجا بأختين، فأدخِل كلُّ منهما على زوجة الآخر، فلما أصبحا سألاه المخرج، فقال: كل منكما راضٍ بالتي دخل عليها؟ قالا: نعم. فقال: لِيُطَلِّق كلُّ واحدٍ منكما امرأته التي عَقَد عليها تطليقة. ففعلا، فقال: لِيَعْقِد كلُّ منكما على الزوجة التي دخل بها. فَفَعَلا، فقال: لِيَدْهَبُ كلُّ منكما إلى أهله.

[قلت: ووجه ذلك أن كل واحد منهما طلَّق زوجته التي لم يدخل بها،

وليس له عليها عِدة، وإذا عَقَد على مَن وَطِئها، فقد وَطِئها بشبهة، والماء ماؤه، فلا مانع أن يتزوجها في عدة، وعلى هذا فيجب لكل زوجة على الزوج الذي طلقها نِصْفُ المهر، وعلى الزوجة التي دخل بها مهران: مهر لوطء الشبهة، ومهر للنكاح إن وطئ، وإن لم يكن كل واحد رَضِيَ بمن دخل بها، فإنه يُفرق بينها، وترجع كل زوجة إلى زوجها الذي عُقِد له عليها، لكن لا يطؤها حتى يستبرئها، على القول الصحيح، أو تَعْتَد عِد كَاملة على المذهب، ولكل واحدة على مَن وطئها مهر كامل، ولها على زوجها مهر كامل إن وطئها.

## ﴿ (ص-۲۸۷):

إذا زوج ابنه، وضَمِنَ للزوجة نفقتها صح، ولا محذور فيه، وليس عقد معاوضة، فتؤثر فيه الجهالة، وعقود الالتزام لا تؤثر فيها الجهالة كالنذر.

#### ﴿ (ص-۲۸۷):

لو شُهد عليه بالرِّدَّة، فقال: لم أزل منذ عَقَلتُ، وإلى الآن أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله. لـم يُستكشَف عن شيء، ولـم يُسأل هو، ولا الشهود عن سبب رِدَّتِه، كما ذَكَرَهُ الجِرَقِيُّ في (مختصره)، وغيرُه من أصحاب الشافعي.

## ﴿ (ص-۸۸۲):

قد شرع الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبد، حتى بَيْنَه وبَيْنَ رَبِّه. قال شيخنا: كان يُشْكِلُ عَلَيَّ أحيانًا حالُ مَن أُصَلِّي عليه مِن الجنائز: هل هو مؤمنٌ، أو منافق؟ فرأيت النبي ﷺ في المنام، فسألتُه عن مسائلَ عديدةٍ، منها هذه المسألة، فقال: يا أحمدُ الشرطَ الشرطَ. أو قال: عَلِّق الدعاءَ بالشرط.

#### ﴿ (ص-۲۸۹):

ونص أحمد على جواز تعليق النكاح بالشرط، وهذا هو الصحيح، كما يعلق الطلاق والجَعَالة والنذر، وغيرها من العقود. ونصَّ أحمد على جواز تعليق البيع بالشرط في قوله: إن بِعْتَه فأنا أحقُّ به بالثمن. وكذلك تعليق الإبراء بالشرط، نص على جوازه فعلًا منه، والمتأخرون مِن أصحابه يقولون: لا يصح تعليق الإبراء بالشرط. وليس ذلك موافقًا لنصوصه، ولا أصوله.

#### ﴿ (ص-۲۹۰):

عامل عمر الناس على أنه إن جاء بالبَذْر مِن عنده، فله الشطر، وإن جاءوا بالبَدْر فلهم كذا، وهذا صريح في جواز: إنْ خَطَتْهُ اليوم فلك كذا، وإنْ خَطَتْهُ غدًا فلك كذا. وفي جواز: بِعْتُكَه بِعَشَرَةٍ نقدًا، أو بعشرين نسيئةً. فالصواب جواز هذا كله للنص والآثار والقياس.

وفي (ص: ۲۹۸) قد تدعو الحاجة إلى أن يكون عقد الإجارة مُبهمًا غير معيَّن، وذَكَر أمثلةً لذلك، وأنه لا يدل على بُطلانها كتابٌ، ولا سُنَّة، ولا إجماع، ولا قياس صحيح، ولا مَحْذُورَ في ذلك.

## ﴿ (ص-۲۹۱):

وها هنا قضيتان كُلِّيَّتَان مِن قضايا الشرع:

إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله، وناقض كتابه، فهو باطلٌ، كائنًا ما كان.

والثانية: أن كل شرط لا يخالف حُكمه، ولا يُناقض كتابه، وهو ما يجوزُ فِعلُه وتَرْكُه بدون الشرط، فهو لازم بالشرط، ولا يُستثنى من هاتين القضيتين شيء. وقد دل عليهما كتاب الله، وسُنة رسوله، واتفاق الصحابة، ولا نعبأ بالنقض بالمسائل المذهبية، والأقوال الآرائية، فإنها لا تهدمُ قاعدةً مِن قواعد الشرع.

مسألة البيع بالبراءة مِن العيوب، فيها للشافعي ثلاثة أقوال:

أحدها: صِحَّة البيع والشرط.

الثاني: صِحَّة البيع، وفسادُ الشرط.

الثالث: يبرأ مِن العُيوب الباطنة في الحيوان خاصَّةً.

ثم ذكر الخلاف لأصحاب مالك وأحمد، ثم قال: والصحيح ما جاء عن الصحابة، فإن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدًا بشرطِ البراءة بثمانهائة درهم، فأصاب به زيدٌ عَيبًا، فأراد رَدَّه على ابن عمر، فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف إنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال: لا. فردَّه عليه (۱). ذكره الإمام وغيره، وهذا اتفاق منهم على صحة البيع، وجواز شرط عليه واتفاق من عثمان وزيدٍ على أن البائع إذا علم بالعيب، لم ينفعه شرط البراءة، وإن خالفه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (٣/ ١٧٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٣٠٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٣٠٠)، والبيهقي في السنن الصغرى (٥/ ١٤٤).

#### ﴿ (ص-۲۹۳):

الحاكم إذا عقد بنفسه عَقْدًا مختلَفًا فيه: هل يكون بمنزلة حُكمه به، فلا تسوغ مخالفته، أو لا، فَيسوغ لحاكم آخرَ خِلافُه؟ في هذا الأصل قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وغيره.

#### ﴿ (ص-۲۹۳):

في حديث ابن عمر دليل على أن المدَّعى عليه متى نَكَل قُضِيَ عليه بالنُّكول، ولم تُردَّ اليمين على المدعي، وهذا فيها إذا كان المدَّعى عليه منفردًا بالعِلم بالحال، كهذا الحديث، أما إذا كان المنفرد بعِلم الحال هو المدعي، أو كان كلُّ منها يمكن علمه بالحال، فإنها تُردُّ اليمين على المدعي.

مثال الأول: إذا ادعى على وارث أنه أَقْرَض مُورِّثَه، أو باعه، ولم يقبض الثمن، أو أودعه والوارث غائب لا يعلم، فسأل إحلاف الوارث فَنكَل، لم يُقْضَ عليه بالنُّكول، ورُدَّت اليمين على المدعي، لأنه المنفرد بالعلم، فإن حَلَف، وإلا لم يُقْضَ له.

ومثال الثاني: إذا ادعى أنه باع، وأنه آجره فَنكل، فإنه يُحَلَّفُ المدعي، وإلا لم يُقْضَ له، وهذا التحقيق أحسن ما قيل في النُّكُول، ورَدِّ اليمين.

#### ﴿ (ص−۲۹۵):

تعليق العِتْق متى قُصد به الحظ، أو المنع، فهو يمين، وحُكمه حُكم اليمين بالحج ونحوه، وحكم قوله: فعَليَّ. إن اعتقد، وهذا إجماع الصحابة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، ومقتضى قواعد الشرع، وأصوله مِن أكثرَ مِن عشرين وجهًا.

واعلم أن الإجماع والحُجة، والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق، وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض، قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنتَ وحدك (۱).

## ﴿ (ص-۲۹۷):

اختلف الفقهاء في الضهان: هل هو تَعَدُّد لمحلِّ الحق، أو استيثاقٌ ينبني عليها جواز مطالبة الضامنِ مع إمكان مطالبة المضمون عنه؟

فمن قال بالأول -وهم الجمهور- قالوا: لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما. ومَن قال بالثاني قال: لا يُطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون. ثم ذكر لهذا القول ثلاث حُجَج، ثم قال: وهذا القول في القُوَّة كما ترى.

# **(س-۲۹۹):**

يجوز بَيع المَقاثِي بعد بُدُوِّ صلاحِها، ولا يَمنع مِن ذلك تلاحق المبيع شيئا فشيئًا، هذا محضُ القياس، وعليه تقوم مصالح بني آدم، ومَن منعها إلا لُقَطَةً لُقطَةً، ومجهول لا ينضبط. [قلت: وبيع المَقاثِي له ثلاثة وجوه:

الأول: أن يبيع الشجر بأصوله، فيجوز قولًا واحدًا، وهو له حتى يَبِيدَ. الثاني: أن يبيع اللُّقَطَة الجاهزة فقط، فيجوز قولًا واحدًا أيضا.

الثالث: أن يبيع التمر دون الشجر إلى أن تَبِيدَ، فالمشهورُ مِن المذهب: لا يجوز. والذي صحح شيخ الإسلام وابن القيم جوازه].

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/ ١٢١، رقم ١٦٠).

# ﴿ ص-۲۰۰۰) ﴿

تجوز قِسمةُ الدَّيْن المشترك بميراث، أو عقدٍ، أو إتلافٍ، فينفرد كلُّ مِن الشريكين بِحِصَّتِه، ويختص بها قبضه، سواء كان في ذِمَّةٍ، أو ذِمَم، وليس في ذلك محذور، غاية ما يُقدر فيه عَدَم تكافؤ الذِّمَم، ووقوع التفاوت، وإنها ما في الذِّمَّة لم يَتَعَيَّن، فلا يمكن قِسمته، وهذا لا يمنع تراضِيَهُها بالقسمة مع التفاوت، فإن الحق لا يَعْدُوهما، وفي ذلك روايتان عن أحمد.

## ﴿ (ص-۲۰۲):

اختلف الفقهاء في جواز البيع بها ينقطع به السِّعْر، والصواب المقطوع به جوازه، وهو منصوص أحمدَ، واختاره شيخنا، وذَكَر له نظائر.

#### ﴿ (ص−۳۰۳) :

إذا قال: إن متَّ قبلي فأنتَ في حِلِّ. لم يصح، لأنه تعليقُ إبراءٍ، وإن قال: إن متُّ قبلَك فأنتَ في حِلِّ. صَحَّ، لأنه وصية، كذا قال أصحابنا، والصواب صحة الإبراء في الموضوعين.

## ﴿ (ص-۲۰٤):

الصحيح أنه إذا استغرقت الدُّيونُ مالَه، لم يَصِحَّ تَبَرُّعُه بها يَضُرُّ الغُرَماء، سواء حَجَر عليه الحاكم أم لا.

# ا (۳۰۹-۱) 🖘

لا بأس للمظلوم أن يَتَحَيَّلَ على مَسَبَّةِ الناس لظالمه، والدعاء عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة في المسند والسنن فِي الرَّجُلِ الَّذِي شَكَا جَارَهُ إِلَى النَّبِيِّ

# عَلِيْ فَأَرْشَدَهُ النَّبِيُّ عَلِيهِ إِلَى طَرْح مَتَاعِهِ فِي الطَّرِيقِ (١).

## ﴿ (ص-۳۱۱):

تجوز المغارسة عندنا على شَجَر الجوز وغيره، كما يجوز أن يدفع إليه شَجَرَهُ، ويقوم عليه، والثمر بينهما، وكما يَدْفَع إليه بَقَرَهُ، أو غَنَمه، أو إبِلَه، ويقوم عليها، والدَّرُّ والنَّسْلُ بينهما، وكما يَدْفَعُ إليه زيتونه يَعْصِرُه، والزيتُ بينهما، وكما يدفع إليه وكما يدفع إليه بينهما، وكما يدفع إليه فرَسَه، يغزو عليها، وسَهْمُها بينهما، وكما يدفع إليه قناةً، ويستنبط ماءها، والماءُ بينهما، ونظائر ذلك، فكُلُّ ذلك شَرِكةٌ صحيحة، قد دل على جوازها النَّص والقياس، واتفاق الصحابة، ومصالح الناس، وليس فيها ما يُوجب تحريمها، مِن كتابٍ، ولا سُنة، ولا إجماع، ولا قياسٍ، ولا مصلحة، ولا معنى صحيح، يوجب فسادها.

## ﴿ (ص-۲۱۷):

حِيلُ هذا الباب ثلاثة أنواع:

حيلةٌ على دفع الظلم، حتى لا يقع.

وحيلةٌ على رَفْعِه بعد وقوعه، وهذان النوعان جائزان.

النوع الثالث: حِيَل على مقابلته بمثله، حيث لا يمكن رفعه، ففيه تفصيل.

فإن كان المتحيَّل به حرامًا لِحِقِّ الله لم يجز مقابلته بمثله، كما لو جرعه الخمر، أو زنى بحُرمته، وإن كان حرامًا بكونه ظُلمًا في ماله، وقَدَرَ على ظُلمِه

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد برقم (١٦٥٢٢)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب في حق الجوار، رقم (١٥٣).

بمثل ذلك، فهي مسألة الظَّفَر، وفيها أقوال، ثالثها: الجواز، إن كان سبب الحق ظاهرًا، كالزوجية والأُبُوَّة في النفقة، وإن لم يكن ظاهرًا، كالبيع والقرض، فلا يجوز الأخذُ إلا بإعلامه، وهذا أعدل الأقوال، وعليه تدل السُّنة.

وإن كان حرامًا لكونه بُهْتًا وقذفا، وشهادةً بالزور ونحوه، لم تَجُزْ مقابلته بمثله، وإن كان دعاءً ولَعنًا وسَبًّا، فله مقابلته بمثله على أصح القولين، وإن كان إتلاف مالٍ، فإن كان المال محترمًا -كالعبد- لم تَجُز مقابلته بمثله، وإن كان غير محترم، فإن خاف مِن تعدِّيه فيه، كما لو حرق داره، فخاف إنْ حرقها أن يتعدَّى، لم يجز أن يفعل ذلك، وإن لم يَخَفْ مِن تعديه، بل أمكنه أن يَفْعَل به كما فَعَل سواءً، فهذا مَحَلُّ اجتهادٍ، ولا دليل على منعه.

#### ﴿ (س-۳۱۷):

طرق التخلص من إلزام الضمان والكفالة.

# ﴿ (ص-۲۲۰) :

إقرار المضطهد الذي دافع عن حقه أن يدفع إليه حتى يُسقط حقًّا آخر، وهذا شبيه بالمكره، فلا يلزمه ما أقرَّ به ونحوه، والفرق بينه وبين المُكره أن المُكره قاصدٌ لدفع الضَّرْب باحتمال ما أُكْرِه عليه، وهذا قاصدٌ للوصول إلى حَقِّه بالتزام ما طُلِبَ منه، وكلاهما غيرُ راضٍ، ولا مُؤْثِر لما التزمه.

## ﴿ (ص-۲۲۲):

الصحيح جواز حبس المبيع على ثَمَنِه، وجوازُ رَهْنِه على الثمن قبل القبض. فإن قيل: فإذا تَلَف حينئذ، ففي ضهان أيهما يكون؟ فالجواب: أن الضمان قبل التمكن مِن القبض على البائع، وحبسه إياه على ثمنه، لا يُدخله في ضمان المشتري، فلو تَلَفَ تَلَفَ على البائع، وانفسخ العقد.

وفي (ص:٣٢٤) فإن قيل: فها تقولون لو حبس البائع السلعة لاستيفاء حقه منها لمن حبسها لاستيفاء النفع الذي استثناه، ونحو ذلك، فَتَلَفَتْ في يده، فهل هي مِن ضهانه، أو مِن ضهان المشتري؟

فالجواب: هي مِن ضهانِ البائع، ويضمنه بالثَّمَن، بمعنى أنه ينفسخ العقد بِتَلَفِه.

#### ﴿ (ص-۲۵):

يصح في الحوالة أن يُشتَرط الرجوعُ على المُحِيل، أن ترى المال على قياس المذهب.

## ﴿ (ص-۳۲۹):

إذا وقع طلاق الثلاث بامرأة، وأرادت الرجوع إلى زوجها الأول، بلا تحليل، فلتُخرج مالًا لمن تثق به، فيشتري به مملوكًا فيُزوجه بها، فإذا وطئها، وَهَبَهُ إياها، فينفسخ النكاح، ولا أثرَ لِنِيَّة الزوجة، ولا الولي التحليل، وإنها الأمر لِنِيَّة الزوج الثاني.

#### ﴿ (ص-۳۳۱):

إذا كان المُطلِّق زائلَ العقل بجنون، أو إغهاء، أو شُربِ مُسكرٍ، أو وسوسة، لم يقع طلاقُه، وهذا مُجمَع عليه بين الأُمَّة، إلا في شُربِ مُسكرٍ لا يُعذَرُ به، فقد اختلف فيه الفقهاء المتأخرون، والثابت عن الصحابة –الذي لا يقع فيه خلاف بينهم – أنه لا يقع.

قال عثمان: ليس لمجنونٍ، ولا سَكْرانَ طلاقٌ (١).

وقال ابن عباس: طلاقُ السَّكْرانِ والمُسْتَكْرَه ليس بجائز (٢).

وقال عُقبة بن عامر: لا يجوز طلاق المُوَسْوِس(٣).

وقال الإمام أحمد: كنت أقول: طلاق السكران يجوز، حتى تبيَّنتُه، فغَلَب عليَّ أنه لا يجوز. وقال: الذي لا يأمر بالطلاق، فإنها أتى خَصْلةً واحدة، والذي يأمره بالطلاق قد أتى خصلتين حَرَّمِها عليه، وأَحَلَّها لغيره.

قال ابن القيم: والصحيح أنه لا عبرة بأقوالـه، مِن طـلاقٍ، ولا عِتقٍ، ولا غيرها.

#### ﴿ (س-۳۳۲):

إذا طلَّق في حالِ غضبٍ شديدٍ حَالَ بينه، وبينَ كهالِ قَصْدِه وتصوره، لم يقع طلاقه، وكذلك عِتقُه ووقْفُه، ولو بدرت منه كلمة الكُفر في هذه الحال لم يَكْفُر.

# اس-۳۳۳) :

قسَّم شيخُ الإسلام الغَضَب ثلاثة أقسام:

قِسمٌ يُزيل العَقْل -كالسُّكْر - فهذا لا يقع معه طلاقٌ، بلا ريب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقا في الموضع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري تعليقا في الموضع السابق نفسه.

وقِسمٌ يكون في مَبادئه، بحيث لا يمنعه مِن تَصَوُّر ما يقول، وقصده، فهذا يقع معه الطلاق.

وقِسمٌ يشتد بصاحبه، ولا يبلُغ به زوالَ العقل، بل يمنعُه مِن التثبُّت والتروي، فهذا مَحَلُّ اجتهاد، والتحقيق أن الغَلقَ يتناول كُلَّ مَن انغلق عليه طريقُ قَصْدِهِ وتصوُّرِه، كالسكران والمجنون والمُبَرْسَم والمكره والغضبان، والطلاقُ إنها يكون عن وَطَرٍ، فيكون عن قصدٍ مِن المُطلق، وتَصَوُّرٍ لما يَقْصِد، فإن تخلَّف أحدهما لم يقع طلاق.

وقد نص مالك وأحمد -في إحدى الروايتين عنه- فيمن قال لامرأته أنت طالق. وقال: أردتُ إن كلَّمتِ فُلانًا، ثم بدا لي، فتركتُ اليمين، ولم أُردِ التنجيز في الحال. أنها لا تطلق عليه، وهذا هو الفقهُ بِعَيْنِه، لأنه لم يُردِ التنجيز، ولم يَتِمَّ اليمين.

إذا كان مُكرَها على الطلاق، أو الحَلِف به، لم يقع عند جمهور الأُمة مِن الصحابة، ومَن بَعدَهُم، كمالكِ والشافعيِّ وأحمدَ.

وقيل: يقع.

وعن الشَّعْبي في الرَّجل يُكرَه على أمرٍ مِن أَمْرِ العِتاق، أو الطلاق: أنه إذا أكرهه السلطان جاز، وإن أكرهه اللصوص لم يجز، ولهذا القول غَوْرٌ، وفِقهٌ دَقيقٌ لمن تأمَّله.

## ﴿ (س−۳۵):

اختلفوا في المُكرَه يظن أن الطلاق يقع فيَنويه: هل يلزمه؟ على قولين، وفيها لو أمكنه أن يُوَرِّيَ، فلم يفعل، والصواب أنه لا يَلزمه. إذا استثنى في يمينه، أو طلاقه فقال: أنتِ طالق إن شاء الله، أو إن كلَّمتِ فُلانًا فأنتِ طالقٌ إن شاء الله. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع الطلاق لصحة الاستثناء.

وفي (ص: ٢٣٧) وقال مالك: بل يقع الطلاق، لأنه لا يصح الاستثناء في شيء سوى اليمين بالله وحده، وأما أحمد فأكثر الروايات عنه التوقف، وقَطَع في مواضعَ أُخَرَ أنه لا ينفع الاستثناء في الطلاق والعتق. وعنه: ينفع فيهما.

وفي (ص:٣٣٨) فلو علَّق الطلاق على فعلٍ يقصد به الحضّ، أو المنع، واستثنى روايتان منصوصتان عن أحمد: إحداهما: ينفعه الاستثناء، ولا تطلق. والثانية: لا ينفعه فتطلق.

وفي (ص:٣٣٩) وإذا قال: أنتِ طالق إلا أن يشاء الله. فقد اختلف فيه مَن صَحَّحوا الاستثناء في قوله: أنتِ طالق إن شاء الله. والذين صححوه قولهُم أفقهُ، فإن الصورتين سواءٌ، وإذا قال: إن شاء الله. وهو لا يعرف معناها، فهل ينفعه ذلك؟ ذكر أصحاب أبي حنيفة أنه ينفعه.

وفي (ص: ١٤٠) لو قال: أنتِ طالق إن يشأ الله، أو ما لم يشأ الله. فهل يقع الطلاق في الحال، أو لا يقع؟ على قولين: وهما وجهان في مذهب أحمد، وللقول بعدم الوقوع مأخذان، أحدهما أفقه، وهو أن هذا استثناءٌ في المعنى وتعليق على المشيئة. والمعنى: إن لم يشأ الله طلاقك. فهو كقوله: إلا أن يشاء الله. سواء.

### ﴿ (ص-۲٤٦):

فإذا أراد بقوله: أنتِ طالق إن شاء الله. هذا التطليقَ الذي صدر مني، لزمه الطلاق قطعًا، لوجود الشرط، وليس كلامنا فيه، وإنها كلامنا فيها إذا أراد: إن شاء الله طلاقًا مستقبلًا، أو أطلق، ولم يكن له نية.

وفي (ص: ٣٤٨) ولا ريب أنه إن أراد بقوله: أنتِ طالقٌ إن شاء الله. إن كان الله قد شاء تكلمي بهذا اللفظ، أو شاء أن تطلقي بهذا اللفظ طلقت.

وفي (ص:٩٤٩) ولهذا نقول: إن قصَد التحقيق، والتأكيد بذِكر المشيئة ينجز الطلاق، ولم يكن ذلك استثناء.

وفي (ص: ٣٥٠) فالتحقيق في المسألة: أن المستثني إما أن يقصد بقوله: إن شاء الله. التحقيق، أو التعليق، فإن قصد الأولَ وقعَ، وإن قصد الثانيَ لم يقع، هذا هو الصواب، وهو اختيار شيخنا وغيره مِن الأصحاب.

[قلت: وخلاصة ما ذكره أن المستثني إما أن يريد التحقيق، أو يريد: إن شاء الله أن تطلقي بهذا اللفظ، أو يريد التعليق على أمرٍ مستقبل، أو لا يريد شيئًا، ففي الحالين الأوليين يقع ناجزًا، وفي الأُخْرَيَيْن لاً].

## ﴿ (ص-۳۵۱):

أضيق الأقوال في اشتراط نية الاستثناء وزمنها قول مَن يشترط النية مِن أول الكلام، ثم مَن يشترطها قبل فراغه، ثم مَن يُجُوِّز إنشاءها بعد الفراغ، ثم مَن يُجُوِّزُه بالقرب، ولا يشترط الاتصال -نَصَّ عليه أحمد- ثم مَن يُجُوِّزُه ما دام في المجلس، ثم مَن لا يشترط نية الاستثناء بحالٍ.

وفي (ص:٣٥٢) ولم أرَ عن أحدٍ مِن الأئمة قط اشتراط النية مع الشروع، ولا قبل الفراغ، وإنها هذا مِن تصرُّف الأتباع.

### ﴿ (س−۲۵۲):

وهل مِن شرْط الاستثناءِ أن يتكلم به، أو ينفع إذا نواه بقلبه، وإن لم يتلفظ به؟

فالمشهور مِن مذاهب الفقهاء اشتراط اللفظ. ثم نَقَل عن صاحب «المُغني»: إذا قال لزوجته: أنتِ طالقٌ. ونوى بِقَلبِه: إنْ دخلتِ الدار، أو بعدَ شهرٍ. أنه يُدَيَّنُ فيها بينه، وبين الله، وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين، ثم قال ابن القيم: ولا يُفَرِّق الفقيه، ولا مُحَصِّل بين الشرط بمشيئة الله، حيث يصح وينفع، وبين غيره مِن الشروط.

وفي (ص:٣٥٣) وهل يشترط أن يسمع نفسه، أو يكفي تحرُّك لسانه بالاستثناء؟ فاشترط أصحاب أحمد وغيرهم ذلك، ولا دليل عليه.

## ﴿ ص-۳۵۳):

إذا فعل المحلوف عليه ذاهلًا، أو ناسيا، أو مخطئًا، أو جاهلًا، أو مُكرهًا، أو متأولًا، أو معتقدًا أنه لا يَحْنَث تقليدًا لمن أفتاه بذلك، أو مغلوبًا على عقله، أو ظنًّا أن امرأته طَلُقَت، فيفعل المحلوف عليه بناءً على أن امرأته صارت أجنبيه، فلا يؤثر فِعْلُ المحلوف عليه في طلاقها شيئًا. ثم ذَكَر معاني هذه الأشياء وصورَها، والفرق بين ما كان مشتبهًا منها.

ثم قال في (ص:٣٥٥): فاختلف الفقهاء في ذلك اختلافًا لا ينضبط، فنذكر أقوال مَن أفتى بعدم الجِنث في ذلك، إذ هو الصواب بلا ريب، وعليه

تدل الأدلة الشرعية، فإن البرَّ والجِنث في اليمين نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي، وإذا فعل المكلَّف ذلك في أمر الشارع ونهيه، لم يكن عاصيًا، فأولى في باب اليمين ألا يكون حانثًا. ثم ذكر -رحمه الله- أقوال العلماء في كل مسألة على حِدة.

# ﴿ (ص-۲۵۸):

ذكر مسائل لم يؤاخذ فيها النبي عَلَيْتُ وأصحابه بالتأويل.

## ﴿ ص-۳۵۹):

والمقصود أنه إذا علَّل الطلاق بِعِلَّة، ثم تبيَّن انتفاؤها، فمذهبُ أحمدَ أنه لا يقع الطلاق. وعند شيخنا لا يشترط ذِكر التعليل بلفظه، وهو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعدُ الأئمةِ غيرَهُ.

فإذا قيل له: امرأتك قد شربت مع فلان، أو باتت معه. فقال: اشهدوا عليَّ بأنها طالقٌ. ثم تبيَّن بعد ذلك أنها تلك الليلةَ في بيتها قائمةٌ تصلي، فإن هذا الطلاق لا يقع قطعًا.

وفي (ص:٣٦٠) وصرَّحوا -أي أصحاب الشافعي- أن الرجل إذا علَّق طلاق امرأته بشرطٍ فظنَّ وُقوعَه، فقال: اذهبي فأنت طالقٌ. لِظَنَّه وقوع الشرط، فتبين أنه لم يقع، فلا طلاق عليه.

## ﴿ ص-۲۶۱):

فالذي يليق بقواعد أحمد وأصوله، أنه لا يَحْنث في صورة العجز، أي عجزه عن فِعل المحلوف عليه، سواء كان العجز لمنع شرعيًّ، أو منع كَونيٍّ قَدَرِيٍّ، فَمَن حَلَف لَيَطَأَنَّ زوجته، أو أَمَته، فوجدها حائضًا، فلا شيء عليه، فلو وطئ عصى، وهل يتخلص مِن الجِنث؟ فيه وجهان في مذهب أحمد ومالك:

أحدهما: يتخلص.

والثاني: لا، لأنه إنها حلَف على وطءٍ مباحٍ، فلا تتناول يمينه المحرَّم.

# ﴿ (ص-۲٦۲):

إذا أخرج الطلاق بصيغة الالتزام كقوله: الطلاق يلزمني، أو لازمٌ لي، ونحوها، إن فعلتُ كذا، أو إن لم أفعله. لم يلزمه الطلاق، هذا مذهب أبي حنيفة. ثم ذَكَر الخلاف في ذلك، ثم قال:

وفي (ص:٣٦٣) فيظهر أن يقال: إن نوى بذلك الالتزام التطليق لم تطلق، وإن نوى وقوعه طلقت.

# ﴿ ص-۳٦٣):

إذا علَّق الطلاق على خروج امرأته ونحوه، مما يكون مِن فِعلها، ففعلته، تقصد أن يقع الطلاق عليها، لم تطلق في قول أشهب، وهذا القول هو الفقه بعينه، لاسيها على أصول مالك وأحمد، في مقابلة العبد بنقيض قصده.

## ﴿ ص-۲٦٤):

مِن العلماء مَن يقول: إن الحلف بالطلاق لا يلزم، ولا يقع به على الحانث طلاق، ولا يلزمه كفارة، ولا غيرها. وهذا مذهب خَلق مِن السلف والخلف، صح ذلك عن أمير المؤمنين علي. قال بعض فقهاء المالكية، وأهل الظاهر، ولا يُعرف لعليٍّ في ذلك مخالف من الصحابة.

وفي (ص:٣٦٥) ومن تأمل المنقول عن السلف في ذلك وجده أربعة أنواع، صريح في عدم الوقوع، وصريح في الوقوع، وظاهر في عدم الوقوع، وتوقَّف عن الطرفين.

### ﴿ (ص-۲۲٦):

فليس بأيدي المُوقِعين آية مِن كتابٍ، أو سُنة، أو أثر، أو قياس. وقال قبل ذلك: إنه لا إجماع.

من العلماء من يقول أن الطلاق المعلَّق بالشرط غيرُ صحيح، فلا يقع. كما قاله أحمد بن يحيى مِن أصحاب الشافعي، وأهل الظاهر.

وفي (ص:٣٦٨) أنَّ عن أحمد في صحة الخيار في النكاح ثلاث روايات: صحة العقد والشرط، وفسادهما، وفساد الشرط فقط.

### ﴿ (س-۲۲۹):

الحكم يدور مع عِلَّته وسببه وُجودًا وعدمًا، فإذا حلف ألا يفعل شيئًا بسببٍ فزال، ثم فعَله لم يحنث، فإذا دُعي إلى شرابِ مسكرٍ، فحلف: لا يشربه. فصار خلَّا لم يحنث بشُربِه. ثم ذَكر أمثلة في ذلك.

ومنه (ص: ٣٧١) ما لو دعي إلى طعام ظنه حرامًا، فحلف: لا يأكله. ثم ظهر أنه حلالٌ لا شبهة فيه، فإنه لا يحنث بأكله.

وفي (ص:٣٧٢) والمقصود أن النية تؤثّر في اليمين تخصيصًا وتعميهًا، وإطلاقًا وتقييدًا، والسبب يقوم مقامها عند عدَمِها، ويدل عليها فيُؤثّر ما يُؤَثّره، وهذا الذي يتعين الإفتاء به.



### ﴿ (س−۳۷۳):

خُلع اليمين جائز عند جماعة من العلماء، كأصحاب الشافعي وغيرهم، غيرُ جائزٍ على قول أهل المدينة، وقول أحمد وأصحابه كلهم، فإذا دعت الحاجة إليه، أو إلى التحليل كان أوْلى مِن التحليل مِن وجوهٍ عديدة. ثم ذكر.

عشرة أوجه [راجع (ص:١٨ ٢ ج٣) لتعرف الجمع بين كلاميه بأن مراده هنا أنه إذا لم يمكن إلا التحليل، أو خُلع الحيلة، فيرتكب خُلع الحيلة، لأنه أحق، وذلك مقتضى قاعدة تزاحُم المفسدَتين].

### ﴿ (س-۳۷٥):

مِن العلماء مَن يقول: إن الحكف بالطلاق لا طلاق فيه، ولا كفارة. ومنهم شيخنا أبو محمد بن تيمية أخو شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: القول بأنه يمين مكفَّرة هو مقتضى المنقول عن الصحابة في الحلِف بالعتق.

فقد رد على خصومه وبيَّن فساد حُجَجِهم، وصنف في المسألة ما بين مطوَّل ومختصر ومتوسط، ما يقارب ألفي ورقة، وبلغت الوجوه التي استدل بها عليها من الكتاب والشُّنة، وأقوال الصحابة والقياس، وقواعد إمامه خاصَّة، وغيره من الأئمة زُهاء أربعين دليلًا، وكان يفتي فيها في الساعة الواحدة بقلمه ولسانه أكثر من أربعين فتيا، رحمه الله، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرًا، وجمَعنا به وبنبينا، وسلفنا الصالح في جنات النعيم، في جوار الرب الكريم.

## ﴿ ص-۳۷٦):

ومن له اطلاع وخبرة وعناية بأقوال العلماء، يعلم أنه لم يزل من عصر الصحابة مَن يفتي بهذه المسألة بعد اللزوم إلى الآن. ثم ذكرَهم.

#### ﴿ (ص-۳۷۷):

كلما كان العهد بالرسول عَيَّةٍ أقرب كان صواب القول أغلب، وهذا بحسب الجنس، لا بحسب كل فرد فرد من المسائل، كما أن عصر التابعين أفضل من تابعيهم بحسب الجنس، لا بحسب كل فرد فرد، ولكن المفضّلون في العصر المتقدم أكثر مِن المفضلين في العصر المتأخر.

وفي (ص:٣٧٧) ولعله لا يسع المفتيَ والحاكمَ عند الله أن يفتي، ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين، ومقلِّدي الأئمة، ويأخذ برأيه وترجيحه، ويدع الحكم والفتوى بقول البخاري وأمثاله... إلخ.

#### ﴿ (ص-۳۷۸):

إذا قال الصحابي قولًا، فإما أن يخالفه صحابي آخر، أو لا، فإن خالفه، فإن كان مثله لم يكن قول أحدهما حُجة على الآخر، وإن كان أعلم منه، كما إذا خالف الحلفاء الراشدون وغيرهم، فالصحيح أن قول الخلفاء الراشدين، أو بعضهم أرجح، وأولى أن يؤخذ به، فإن كان الأربعة كلهم في شِقّ، فلا شك أنه الصواب، وإن كان أكثرهم في شِقّ، فالصواب فيه أغلب، وإن كان اثنان واثنان، فَشِقٌ أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب، فإن اختلف أبو بكر وعمر، فالصواب مع أبي بكر. ثم ذكر أمثلة لذلك، وقال: لا يُحفظ للصديق قولٌ خلافُ النص، ولا فتوى، أو حُكم مأخذه ضعيف.

وإن لم يخالف الصحابي صحابي آخر، فإن اشتهر قوله في الصحابة، فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحُجة. وقالت طائفة منهم: هو حُجة لا إجماع، وإن لم يشتهر، أو لم يُعلم هل اشتهر أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حُجة، فهو قول جمهور الحنفية ومالك وأصحابه، ومنصوص أحمد، واختيار جمهور أصحابه، ومنصوص الشافعي في القديم والجديد، وفي حكاية القول عنه في الجديد أنه ليس بحُجة نظرٌ ظاهرٌ. ثم ذكر مستند مَن نُقِل عنه أنه ليس بحُجة، وبين ضعفه، ثم ذكر نصوص الشافعي أنه حُجة.

وفي (ص: ٣٨١) وذهب بعض المتأخرين إلى أنه ليس بحُجة، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن خالف القياس، فهو حُجة، وإلا فلا. ثم ذكر الأدلة على أن قولهم حُجة، وردَّ على الخصوم.

### ﴿ (ص-۳۹۱):

عن أبي موسى الأشعري قال: صَلَّيْنَا المَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا زِلتُمْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ العِشَاءَ فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا زِلتُمْ هَاهُنَا؟». فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ المَغْرِبَ، ثُمَّ قُلنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّي مَعَكَ العِشَاء. قَالَ «أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ». وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء، وَكَانَ نُصِلِّي مَعَكَ العِشَاء. قَالَ «أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ». وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء، وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء، فَقَالَ: «النَّبُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاء، فَإِذَا ذَهَبْتِ النَّبُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاء، فَإِذَا ذَهَبْتِ النَّبُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاء مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب بيان أن بقاء النبي ﷺ أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة، رقم (٢٥٣١).

#### ﴿ (ص-۳۹۲):

فإذا كان مُدُّ أحد أصحابه أو نصيفُه أفضل عند الله من مثل أحد ذهبًا (١١)، من مثل خالد وأضر ابه من أصحابه... إلخ.

### ﴿ (ص-۳۹۷):

لما ذكر من الأدلة على الأخذ بقول الصحابي قال: إن صورة المسألة ما إذا لم يكن في الواقعة حديث عن النبي ﷺ ولا اختلاف بين الصحابة.

## ﴿ (ص-۲۹۸):

فلم يروِ كلَّ منهم -أي الصحابة - كلَّ ما سمع، وأين ما سمعه الصديق والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة إلى ما رووه؟! فلم يروِ صديق الأمة مئة حديث، وهو لم يغب عن النبي ﷺ في شيء من مشاهده، بل صحبه من قبل المبعث إلى ان توفي، وكذلك أجلة الصحابة روايتهم قليلة جدا، ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة أضعافا مضاعفة. [قلت: من أسباب قلة الرواية عنهم: قصر مدة بعضهم، واشتغاله بها هو أهم، وهيبة الناس إياهم].

#### ﴿ (ص-۲۰٤):

فإن قيل: فإذا كان هذا حكم أقوالهم في أحكام الحوادث، فها تقولون في أقوالهم في تفسير القرآن، هل هو حجة يجب المصير إليها؟ قيل: لا ريب أن أقوالهم أصوب من أقوال من بعدهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذا خليلا»، رقم (٣٦٧٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة –رضي الله عنهم–، رقم (٢٥٤٣).

تفسيرهم في حكم المرفوع، ومرادهم أنه في حكمه في الاستدلال والاحتجاج، أو بمعنى أن الرسول على الله بين لهم معاني القرآن وفسره لهم، فيكون ذلك من باب الرواية بالمعنى، وهذا أحسن الوجهين.

فإن قيل: فنحن نجد لهم تفسيرا يخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح كتفسير ابن مسعود الدخان بالأثر الذي حصل عنه الجوع والقحط، وقد صح عن النبي –صلى الله عليه وسلم– أنه دخان يأتي قبل يوم القيامة، يكون من أشراط الساعة، ثم ذكر أمثلة أخرى قيل: الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء، وصورة المسألة أن لا يكون هناك نص يخالفه، وقول قولا لا يخالفه فيه أحد من الصحابة.

وفي (ص:٢٠٦) ذكر الخلاف في كون قول التابعي حجة.

### ﴿ (ص-٥٠٤):

خاتمة في فوائد تتعلق بالفتوى الأولى: السائل إما أن يسأل عن الحكم أو دليله، أو وجه دلالته، أو الجواب عن معارضه، فإن سأل عن الحكم فإن كان المسؤول جاهلا حرم عليه الإفتاء، وإن كان يعرف ما قاله الناس، ولم يتبين له الصواب، فله أن يذكر ذلك للسائل، وإن كان عالمًا بالحكم، فإن كان السائل قد احتاج إلى معرفة الحُكم -لكون المسألة حادثة - وجب المبادرة إلى إفتائه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجَة، وإن لم تكن حادثة، لم يجب أن يجيب عنها، إلا أن يكون في المسألة نصُّ، أو إجماع، فإنه يجب تبليغه، لكن إن ترتب على الفتوى شَرُّ أكبرُ أمسَكَ عنها ترجيحًا لدفع أعلى المفسدتين بأدناهما، ومِن ذلك ما إذا كان عقل السائل لا يحتمل الجواب، وخاف المسئول أن يكون فتنة له.

#### ﴿ (ص-۲۰۱):

الفائدة الثانية: يجوز للمفتي أن يعدل عن جواب ما استُفتِي عنه إلى ما هو أنفع للسائل.

الفائدة الثالثة: يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه.

الفائدة الرابعة: مِن فقهِ المفتي إذا سأله المستفتي عن شيء، فمنعه منه، وكانت حاجته تدعوه إليه، أن يدُلَّه على ما هو عِوَض عنه، فيَشُدَّ عنه باب المحظور، ويَفتحَ له المباح.

# ﴿ (ص-۲۰۶):

الفائدة الخامسة: إذا أفتى بشيء، فينبغي أن يُنبّه السائل على الاحتراز مما يمكن أن يذهب إليه الوَهْمُ مِن خلافِ الصواب، ومنه قوله -تعالى -: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب:٣٢]، فلما نهاهن عن الخضوع بالقول، كان ربها ذهب الوَهْمُ إلى الإغلاظِ في القول، فَرَفَع هذا الوَهْمَ بقوله ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾.

### ﴿ ص-۸٠٤):

الفائدة السادسة: ينبغي للمفتي أن يَذْكُر دليل الحُكم ومَأْخَذَه ما أمكنه.

# ﴿ (ص-٤٠٩):

وهذا التعليل -أي في وضع الجوائح- ينطبق على مَن استأجر أرضًا للزراعة، فأصاب الزرعَ آفةٌ سَهاوية، لفظًا ومعنًى، فيقال للمؤجِّر: أرأيت إن منع اللهُ الزرعَ، فَبِمَ تأكل مال أخيك بغير حق؟ وهذا هو الصواب، واختيار

شيخ الإسلام ابن تيمية.

الفائدة السابعة: إذا كان الحكم مستغرَبًا جدًّا، فينبغي للمفتي أن يُوَطِّئ قبله مما يكون مُؤْذِنًا به، كالدليل عليه. ثم ذَكَر قصة زكريا، وكونها توطئة لذِكر المسيح.

## ﴿ (ص-۱۰):

وذكر حلف الإمام أحمد -رحمه الله- في عدة مسائل، منها في (ص:٢١٦): «والله لقد أعطيت المجهودَ من نفسي، ولَودِدتُ أني أنجو من هذا الأمرِ كفافًا لا علىّ ولا لي»(٢).

وفي (ص ٤١٣)، وقال -أي: الكوسج-: قلت لأحمد: سئل سفيان عن امرأةٍ ماتت وفي بطنها ولد يتحرك، ما أرى بأسًا، أن يشق بطنها، قال أحمد: بئس والله ما قال، يردد ذلك، سبحان الله، بئس ما قال.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: (٦/ ١٢٥)، من حديث علي - رضي الله عنه - بسند صحيح.

<sup>(</sup>Y) حلية الأولياء (P/ ٢٠٣).

### ﴿ (ص-۱٤):

الفائدة التاسعة: ينبغي للمُفتي أن يُفتي بلفظِ النصِّ ما أمكنه.

#### ﴿ ص-١٥٤):

الفائدة العاشرة: ينبغي للمفتي إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار إلى الله، فإن ظفر بالصواب، وإلا لجأ إلى التوبة، والاستغفار والإكثار من ذكر الله.

#### ﴿ (ص-۲۱٤):

الفائدة الحادية عشر: إذا نزلت بالحاكم أو المفتي النازلة فإما أن يكون عالما بالحق فيها، أو غالبًا على ظنه، أو لا، فإذا لم يكن عالما ولا غالبًا على ظنه حرم عليه القضاء والفتوى، وإن كان عالما بالحق، أو غالبًا على ظنه لم يحل له أن يفتي غيره.

### ﴿ (ص-۲۱۷):

الفائدة الثانية عشر: حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان الراوي، ولسان المفتى، ولسان الحاكم، ولسان الشاهد.

### ﴿ ص-۱۱۸) ﴿

الفائدة الثالثة عشر: يحرم على المفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل أو حرم أو أوجب أو كره كذا، إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك.

الفائدة الرابعة عشر: المفتي إذا سُئل عن مسألةٍ فإما أن يكون قصد السائل فيها معرفة حكم الله ورسوله، أو معرفة ما قاله الإمام الذي شهر

المفتي نفسَه باتباعه، أو معرفة ما ترجح عند ذلك المفتي، فيجب على المفتي في الحال الأولى أن يجيب بحكم الله ورسوله إذا عرفه وتيقنه.

وفي الحال الثانية: إذا عرف قول الإمام وسعه أن يخبر به، ولا يحل أن ينسب إليه القول بمجرد ما يراه في بعض كتب المنتسبين إليه، فإن كثيرًا منه يخالف كلام ونصوص الأئمة، وكثيرٌ منه لا نصَّ لهم فيه، وكثيرٌ منه يخرج على فتاويهم، وكثيرٌ منه أفتوا بلفظه أو معناه.

وفي الحالة الثالثة: يسَعُه أن يخبر المستفتي بها عنده في ذلك، بعد بذل الجهد، ومع هذا فلا يلزم المستفتي الأخذ بقوله.

### ﴿ (ص-٤١٩):

الفائدة الخامسة عشر: ليحذر المفتي أن يُفتيَ السائل بمذهبه الذي يقلده، وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح، فيكون خائنًا لله ورسوله، ولمن سأله.

الفائدة السادسة عشر: لا يجوز للمفتي الترويج، وتحيير السائل، وإلقاؤه في الإشكال والحيرة.

ثم قال (ص:٤٢٠) قلت: وفي هذا تفصيل، فإن المفتي المتمكن مِن العِلم المطلع به قد يتوقف بالصواب في المسألة المتنازع فيها، فلا يُقدِم على الجزم بغير عِلم، وغاية ما يمكنه أن يَذكر الخلاف فيها للسائل.

### ﴿ (ص-۲۹):

الفائدة السابعة عشر: إذا سُئل عن مسألة فيها شرط واقف لم يَجِلَّ له أن يلزم بالعمل به، ولا يُسَوِّغه حتى ينظر في ذلك الشرط، فإن كان يخالف

حُكم الله ورسوله، لم يَحِلَّ له تمثيله، وإن لم يخالف حُكم الله ورسوله، نظرت فإن لم يكن له فيه قُربة، ولا رجحان، لم يجب التزامه، ولا تَضُرُّ مخالفته، وإن كان فيه قُربة، وهو راجح على خلافه نظرت: فإن كان يفوت بالتزامه ما هو أحب إلى الله ورسوله، لم يجب التزامه أيضًا، بل استحب العدول به إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله، وإن كان لا يفوت بالتزامه ما هو أحب إلى الله ورسوله، وغيره في تلك القُربة، لم يتعين عليه التزام الشرط، بل له العدول إلى ما هو أسهل عليه، وأرفق به، وإن ترجح موجبُ الشرط، وكان قصد القربة والطاعة فيه أظهرَ، وَجَبَ التزامه.

هذا هو القول الكُلِّيُّ في شروط الواقفين، ومَن سلك غيره تناقضَ أظهرَ تناقضَ أظهرَ تناقضَ أظهرَ تناقضِ، ولم يثبت له قَدَمٌ يعتمد عليه، ثم ذكر شروطًا فاسدة منها: إذا شرط الواقف العُزُوبية، وترْك التأهُّل، لم يجب الوفاء بهذا الشرط.

وفي (ص:٤٢٢) ومن ذلك أن يشترط القراءة عند القبر دون المساجد، وللناس في ذلك قولان:

أحدهما: أن الميت لا تَصِلُ إليه القراءة مطلقا.

الثاني: أنها تصل إليه، لكن ذلك فرع حصولها للقارئ، والقارئ لم يحصل له الثواب، لأنه لم يقرأ إلا مِن أجْل الجُعْل، فلم يحصل بمجيئه إلى القبر إلا التعب والعناء. وذاكرت في ذلك بعضَ الفضلاء، فقال: هذا حق، ولكن بقي أن الواقف قد يقصد انتفاع الميت بسماع القراءة. فقلت: انتفاعه بالاستماع مشروط بحياته، لأن الاستماع للقرآن مِن أفضل الأعمال الصالحة، وقد انقطع بموته.

وفي (ص:٤٢٣) ومن ذلك أن يقف مكانًا، أو مسجدًا، أو مدرسةً، أو رباطًا، على طائفةٍ معيَّنةٍ من الناس دون غيرهم، كالعجَم والرُّوم والتُّر ْك وغيرهم.

#### ﴿ (ص-۲۲۳):

والوقفُ إنها يَصحُّ على القُرَب والطاعات، ولا فرْقَ في ذلك بين مَصرِفِه، وشرطه، وَجِهَتِه.

### ﴿ (ص−٤٢٤):

قال أصحابُنا: ويصحُّ الوقف على أهل الذِّمّة، قال شيخُنا: ومقصود الفقهاء بذلك أن كونَه من أهل الذمة ليس مانعًا من صحَّة الوقف عليه، بالقرابة أو بالتعْيِين، وليسَ مقصودُهم أن الكفر بالله ورسولِه، أو عبادةَ الصليب وقولهم: إن ﴿ٱلْمَسِيحُ ٱبْرُبُ ٱللَّهِ﴾ شرطًا لاستحقاق الوقف، بحيثُ لا يحل للمؤمن أن يتناولَ منه، ففرْقٌ بين كونِ وصفِ الذمَّة مانعًا من صحة الوقف، وبين كونِه مُقتضِيًا، ونظيرُ ذلك أن يقفَ على الأغنياء، فإنَّ الغِنى لا يكون مانعًا إذا كان الموقوفُ عليه مُعيَّنًا، أو ذا قرابةٍ، ولا يصح أن تكون جهة الاستحقاق هو الغني، فيستحقّ إذا كان غنيًّا، فإذا افتقر حُرِم من الوقف، ومن ذلك أنْ يشترطَ أنه لا يستحقُّ من الوقف إلا مَن ترك الواجبَ عليه مِن طلب النصوص ومعرفتِها، والتمسك بها إلى الأخذ بقول فقيهٍ مُعيَّنِ يتركُ لقولِه قولَ مَن سواه، بل يترك النصوصَ لقوله، وقد صرَّح أصحاب الشافعي وأحمد -رحمهم الله- بأن الإمامَ إذا شرط على القاضي أن لا يقضي إلا بمذهب معيَّنِ بطل الشرط، ولم يجُزْ له التزامُه، وفي بطلان التولية قولان مبنيَّان على بطلان العقود بالشروط الفاسدة.

### ﴿ (ص-۲۵):

وعقد هذا الباب وضابطُه أن المقصودَ إنها هو التعاونُ على البر والتقوى، وأن يُطاعَ الله ورسولُه بحسب الإمكان، وأن يقدُّم مَن قدَّمه اللهُ ورسولُه، ويؤخُّر مَن أخَّره اللهُ ورسولُه، وشروط الواقفين لا تَزيد على نذر الناذرين، فكما أنه يُعتَبر ما اعتبره اللهُ ورسولُه، ويُلغى ما ألغاه الله ورسولُه، ولا يُوفَّى مِن النذور إلا بها كان طاعةً لله ورسولِه، فإنْ قِيل: الواقفُ إنَّها نقل مالَه لمن قام بهذه الصفة، فهو الذي رَضِي بنقل مالِه إليه، ولم يرضَ بنقله إلى غيرِه وإنْ كان أفضلَ، فالوقف يجري مجرَى الجعالة، فإذًا بذل الجاعلُ مالَه لمن يعمل عملا لم يستحقّه مَن عمِل غيرَه، وإن كان بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض؟ فالجواب: أن الجاعلَ إنها يبذل مالَه في الغرض الذي يريده هو لينالَ غرضَه، سواءً كان محبوبًا لله أم لا، أما الواقفُ فإنها يبذل مالَه فيها يقرّب إلى اللهِ، والله سبحانَه ملَّكَه المالَ لينتفع بهِ في حياته، وأذِن له أن يحبِسَه بعدَ وفاته لينتفِعَ به، [قلتُ: ولا نفعَ له في مالِه بعد الموت إلا فيها يُقَرِّب إلى الله – تعالى-]. قال: ولم يأذن الله، ولا رسولُه للمكلف أن يتصرف في تحبيس ماله بعده على أي وجهٍ أرادَه.

## ﴿ ص-۲۲٤):

وأما ما قد لهج به بعضهم مِن قوله: شروط الواقف كنُصوص الشارع. فهذا يراد به معنًى صحيح، ومعنًى باطل، فإن أريد أنها كنصوص الشارع في الفَهم والدلالة، وتقييد مطلقها بمقيدها، وتقديم خاصِّها على عامِّها، والأخذ بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، فهذا حق مِن حيث الجملة، وإن أريد أنها كنصوص الشارع في وجوب مراعاتها والتزامها وتنفيذها، فهذا

مِن أبطلِ الباطلِ، بل يبطل منها ما لم يكن طاعة الله ورسوله، وما غيره أحب إلى الله، وأرضى له ولرسوله.

## ﴿ ص-۲۲٤):

الفائدة الثامنة عشر: ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا عَلِم أن السائل أراد أحَدَ تلك الأنواع. ثم ذكر أنواعا مفيدة من ذلك.

#### ﴿ (ص-۲۲۱):

الفائدة التاسعة عشر: إذا سئل عن مسألة من الفرائض لم يجب عليه ذِكر موانع الإرث، فيقول: بشرط ألا يكون قاتلًا ونحوه، وإذا كان في المسألة تفصيل وجَب عليه أن يقول: هل هو شقيق أولا؟ والفرق بينها أن الأصل عدم المانع، بخلاف الأوصاف والشروط التي تختلف فيها الفتوى.

الفائدة العشرون: لا يجوز للمقلد أن يفتي في دِين الله بها هو مقلدٌ فيه، وليس فيه على بصيرة، سوى أنه قولُ مَن قلَّده. هذا إجماعٌ مِن السلف كلهم، صرَّح به أحمد والشافعي وغيرهما.

#### ﴿ ص-۲۲٤):

الفائدة الحادية والعشرون: إذا تفقّه الرجل، وقرأ كتابًا مِن كتب الفقه، أو أكثر، وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسُّنة، وآثار السلف والاستنباط والترجيح، فهل يسوغ تقليده في الفتوى؟ على أربعة أقوال، ثالثها: يجوز عند عدم المجتهد. والرابع: يجوز إن كان مُطَّلِعًا على مأخذِ مَن يفتي بقولهم، وإلا فلا، والصواب: إن كان يمكنه أن يتوصل إلى عالم يَهديه

السبيل، لم يجُز له استفتاء مثل هذا، ولا يحلُّ لهذا أن يُنَصِّب نفسه للفتوى، وإن لم يمكنه جاز. ثم ذكر مسائل يعمل بها عند فوات شروطها للضرورة، كشهادة الفاسق، وتوليته، ونحو ذلك.

# ﴿ (ص-٤٣٣):

الفائدة الثانية والعشرون: إذا عرف العاميُّ حكم حادثةٍ بدليها، فهل له أن يُفتي به، وهل لغيرِه أن يُقلِّده؟ فيه ثلاثة أوجه للشافعية وغيرهم، ثالثُها: إن كان الدليلُ من كتابِ أو سنةٍ جاز، وإلا فلا.

## ﴿ (ص-٤٣٤):

الفائدة الثالثة والعشرون: قال أحمدُ: لا ينبغي للرجلِ أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمسُ خصالٍ:

أولها: أن تكون له نيةٌ، فإن لم يكن له نيةٌ لم يكن عليه نُور، ولا على كلامِه نور.

الثانية: أن يكون له علمٌ وحِلمٌ ووقارٌ وسَكِينةٌ.

الثالثة: أن يكون قويًّا على ما هُوَ فيه، وعلى معرفتِه.

الرابعة: الكفايةُ، وإلا مضَغَه النّاسُ.

الخامسة: معرفةُ النّاس، ثم شرح ابه القيم هذه الخصال، وبين معنى السكينة، وأقسامها.

### ﴿ ص-۲۲۸):

الفائدة الرابعة والعشرون: في كلمات حفظت عن أحمد في الفتوى، وذكر منها عن أبي داود: سمعت أحمد وسئل عن مسألة فقال، دعنا مِن هذه المسائل

المحدَثَة. وما أُحصي ما سمعتُ أحمدَ سُئِل عن كثيرٍ مما فيه الاختلافُ من العلم، فيقول: لا أدري، وسمعتُه يقول: ما رأيتُ مثلَ ابنِ عيينة في الفُتيا أحسنَ فتيا منه، كان أهونُ عليه أن يقول: لا أدي، من يحسن مثل هذا سل العلماء، وقال: ما جاء عن النبي ﷺ فخذ به، ثم التابعين، بعد الرجل فيه غير.

## ﴿ ص-۲۳٤):

الفائدة الخامسة والعشرون: في دلالة العالم المستفتِي عَلى غيرِه، وهو موضعُ خطرِ، فلينظُر الإنسانُ مَن يدُلُّ عليه.

### ﴿ (ص-۲٤٠):

الفائدة السادسة والعشرون: في حكم كذلكة المفتي، ولا يخلو مِن حالَيْن: إما أن يعلم صوابَ مَن تقدَّمَه بالفتيا أو لا يعلم، فإن علِم صوابَه فلَه أن يُكذُلِك، وهل الكذُلكة أولى أو الجواب المستقل؟ فيه تفصيل، فإنه إما أن يكون من تقدَّمه أهلًا أو لا، فإنْ لم يكن أهلًا فالأوْلى تَرْكُ الكذُلكة، بل بعضُ العُلكاء يضرب على فتواه لئلًا يغتر به، فإن لم يتمكن من الضرب على فتواه فقيل: يَرُد السائل.

والصواب: أنه يكتب الجواب مستقلًا في الورقة، ولا يأنف من الإخبار في دِين الله بكتابة مَن ليس بأهل، وإن كان من تقدَّمه أهلًا للإِفْتاء، فإمّا أن يعلم صوابَه أو لا، فإنْ لم يعلم لم يجُزْ أن يُكذُلِك، وإن علم صوابَه فإمّا أن تكون المسألة ظاهرةً لا يخفى وجه الصواب فيها أو لا، فإن كانت ظاهرة، فالأولى الكَذْلَكَة، لأنه إعانة على البِرِّ والتقوى، وشهادة للمفتي بالصواب،

وبراءة مِن الكِبر والحَمِيَّة، وإن كانت خَفِيَّة، فإن أمكنه الإيضاح أو زيادة قيد ونحوه أهمله الأول، فالجواب المستقل أولى، وإن لم يُمكنه، فإن شاء كذلك، وإن شاء أجاب استقلالًا.

### ﴿ (ص-۲۶۱):

نصَّ أحمد على أن الرجل إذا تبع الجنازة، فرأى فيها منكرًا لا يقدر على إزالته، أنه لا يرجع. ونص على أنه إذا دعي إلى وليمةِ عُرس، فرأى فيها منكرًا لا يقدر على إزالته أنه يرجع. فسألت شيخنا عن الفرق، فقال: لأن الحق في الجنازة للميت، فلا يترك حقه فيها فعله الحيُّ، وفي الوليمة في صاحب البيت، فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه.

#### ﴿ (ص-۲۶۲):

الفائدة السابعة والعشرون: يجوز للمفتي أن يفتي أباه، أو ابنه، أو شريكه، ومن لا تُقبل شهادته.

الفائدة الثامنة والعشرون: لا يجوز للمفتي أن يعمل بها شاء مِن الأقوال مِن غير نظير في الترجيح.

#### ﴿ (ص-۲٤٢):

الفائدة التاسعة والعشرون: الذين نصَّبوا أنفسهم للفتوى، أربعة أقسام:

الأول: العالم بكتاب الله، وسُنة رسوله، وأقوال الصحابة، المجتهد في أحكام النوازل، يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية، حيث كانت، وربها قلَّد غيره أحيانا، فهؤلاء هم أهل الإفتاء.

الثاني: مجتهد مقيّد في مذهبِ مَن ائتَمَّ به، عارفٌ بأصوله، متمكن من التخريج والقياس عليها، مِن غير أن يكون مقلدًا، فهؤلاء في المرتبة الثانية.

الثالث: مجتهد في مذهبِ مَن ينتسب إليه، مقررٌ له، متقنٌ لفتاويه، لكن لا يتعداها، ولا يخالفها، وإذا وجد نَصَّ إمامه، لم يعدل عنه إلى غيره، وهذا شأن أكثر المُصنفين، وكثير منهم يظن أنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب والسُّنة والعربية، لاجتزائه بنصوص إمامه، ومِن هؤلاء مَن يغلو فيوجِب اتباعه.

الرابع: مَن تفقه في مذهب مَن انتسب إليه، وأقر على نفسه بالتقليد المحض، يدع الحديثَ ورأيَ أبي بكر وعمر لقول إمامه، ومَن عدا هؤلاء فمُتكلِّف مُتخلِّف.

#### ﴿ (ص-٤٤٤):

الفائدة الثلاثون: إذا كان الرجل مجتهدًا في مذهبِ إمام، ولم يكن مستقلًا بالاجتهاد، فهل له أن يُفتي بقول ذلك الإمام؟ على قولين، وهما وجهان لأصحاب الشافعيِّ وأحمد، والتحقيقُ التفصيل، وأنه إنْ كان قال السائل: أريدُ حُكمَ الله، أو الحقَّ في هذه المسألة. لم يسعه أن يُفتيَه بمجرد قول غيره من غير اجتهادٍ، ومعرفةٍ بأنّه حتَّ أو باطلٌ، وإن قال: أريدُ أن أعرفَ رأيَ الإمام في هذه المسألة جازَ ذلك.

### ﴿ (ص-٤٤٥):

الفائدة الحادية والثلاثون: هل يجوزُ للحيِّ تقليدُ الميِّت والعملُ بفتواه؟ فيه قولان، والجوازُ عليه عملُ جميع المقلِّدين.

الفائدة الثانية والثلاثون: الاجتهادُ حالةٌ تقبل التجزؤ، فيكونُ الرجلُ مِجتهدًا في نوعٍ أو بابٍ من العلم، مُقلِّدًا في غيرِه.

## ﴿ ص-۲۶۶):

الفائدة الثالثة والثلاثون: من أفتى النّاسَ وليسَ بأهلِ فهو آثمُ عاص، وكذلك من أقرَّه من ولاة الأمور، قال عتبة بن مسلم: «صحبتُ ابنَ عُمرَ أربعةً وثلاثينَ شهرًا، فكان كثيرًا ما يُسأل فيقول: لا أدري» (١).

### ﴿ ص-٤٤٧):

الفائدة الرابعة والثلاثون: إذا نزلتْ بالعاميِّ نازلةٌ، وهو في مكانٍ لا يجد من يَسألُه، ففيه طريقان:

إحداهما: أنَّ له حكمَ ما قبل الشرعِ، على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف.

الثانية: أنّه على الخلاف في تعارُض الأدلَّة عند المجتهد، هل يعملُ بالأخفِّ أو بالأشدِّ أو يتخيَّر؟ والصوابُ: أنه يتَّقي اللهَ ما استطاع، ويتحرَّى الحقَّ، فإنَّ له علاماتٍ، فإن لم يظهر له شيءٌ سقط عنه التكليفُ في حكم هذه النازلة، ويصيرُ بالنسبة إلىها كمَن لم تبلُغْه الدعوةُ، وإن كان مُكلَّفًا بالنسبة إلى غيرها.

### ﴿ (ص-٤٤٨):

الفائدة الخامسة والثلاثون: الفُتْيَا أوسعُ من الحكم والشهادة، فتجَوز من الحرِّ والمرأةِ والرَّجُلِ، والصَّدِيق والعَدُو، ولا تُقبل فتوى الفاسق

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله (٢/ ٨٤١، رقم ١٥٨٥)، والخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه (٢/ ١٧٢).

لغيرِه، وفي مستور الحال وجهان، والصوابُ: جواز إفتائه واستفتائه، وكذلك الفاسقُ إلا أن يكون مُعلِنًا بفسقه، فحكمُ استفتائه حكمُ إمامتِه وشهادتِه، وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرةِ والعجز.

الفائدة السادسة والثلاثون: القاضي كغيره في الفتوى، لم يزل على ذلك السلف والخلف. وذهب بعضُ الفقهاء إلى أنه يُكره للقاضي الفتوى في الأحكام التي تتعلق به، دون مسائل الطهارة والصلاة ونحوها.

## ﴿ (ص-٤٤٩):

الفائدة السابعة والثلاثون: فتوى الحاكم ليست حُكمًا، فيجوز أن يفتي الحاضر والغائب، ويحكم بخلاف فتواه.

الفائدة الثامنة والثلاثون: إذا سُئل عما لم يقع، فهل تستحب له الإجابة، أو تُكره أو يُخيَّر؟ فيه ثلاثة أقوال، والحق التفصيل، فإن كان في المسألة نصُّ في الكتاب والسُّنة، أو أقوال الصحابة، لم يكره، وإلا فإن كانت بعيدة الوُقوع، أو فَرْضِيَّة لا تقع، لم يُستحب له الكلام، وإن لم تكن بعيدة استحب له الجواب بما يعلم.

الفائدة التاسعة والثلاثون: لا يجوز للمفتي تَتَبُّع الجِيل المحرَّمة والمكروهة، ولا تَتَبُّع الرُّخص لمن أراد نَفْعَه، فإنْ فعَلَ فسَق، وحَرُم استفتاؤه.

## ﴿ (ص-٤٥٠):

الفائدة الأربعون: إذا رجع المفتي عما أفتى به مِن قبلُ حرُم على المستفتي أن يعمل بها أفتاه أولًا.

وعندي في المسألة تفصيل، فإنه إذا رجع عن فتواه، فليَسأل غيره، فإن أفتاه بموافقة الفتوى الأولى عمِل بها، أو بموافقة الثانية، ولم يُفتِه أحد بمخالفتها حرُم عليه العمل بالفتوى الأولى، فإن لم يكن في البلد إلا مُفْتِ واحدٍ سأله عن سبب رجوعه، فإن كان لمخالفة دليل شرعيٍّ، أو إجماع، حرُم عليه العمَل بالفتوى الأولى، وإن كان لمُجرَّد تغيير رأيه، مع تسويغه الفتوى الأولى، أو كان لمُجرَّد تغيير رأيه، مع تسويغه الفتوى الأولى، أو كان لمُجرَّد تغيير رأيه، مع الله الفتوى الأولى، أو كان لمُجرَّد عليه العمل بالفتوى الأولى.

وفي (ص: ٥٥١) فإن قيل: فها تقولون لو تغير اجتهاد المفتي، فهل يلزمه إعلام المستفتي؟

قيل: فيه قولان، والصواب التفصيل، فإن كان المفتي ظهَر له الخطأ قطعًا لكونه خالَفَ نصَّ كتاب، أو سُنة لا مُعارض لها، أو إجماعًا، وجبَ عليه إعلام المستفتي، أما إذا ظهر له أنه خالف مجرد مذهبه، أو نصَّ إمامه، لم يجب عليه إعلامه. وذَكر رُجوع ابن مسعود عن اشتراط الدخول لتحريم أُمِّ الزوجة (۱).

﴿ ص-٤٥٢):

الفائدة الحادية والأربعون: إذا عمل بالفتيا في إتلاف نفس، أو مال، ثم بان خطؤه، فقيل: يضمن المفتي إن كان أهلًا وخالف القاطع، وإلا فلا. وقيل: يضمن مَن ليس بأهلِ.

[قلت: خطأ المفتي كخطإ الحاكم والشاهد].

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٧٣، رقم ٢٠٨١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٤، رقم ١٦٢٧).

ثم ذَكر الخلاف فيهم، ثم قال: وعلى هذا، إذا استفتى الإمام، أو الوالي مفتيًا، فأفتاه، ثم بان له الخطأ، فحُكم المفتي مع الإمام حُكْم المُزكِّين مع الحاكم، وإن عمل بفتواه من غير حُكم حاكم، ولا إمام، فأتلَفَ نفسًا، أو مالًا، فإن كان المفتي أهلًا، فلا ضمان عليه، والضمان على المستفتي، وإن لم يكن أهلًا، فعليه الضمان.

#### ﴿ (ص-۳۵٤):

الفائدة الثانية والأربعون: ليس له الفتوى حالَ الغضب الشديد ونحوه مما يُخرجه عن كمال اعتداله وتَثبُّته، فإنْ فعَل فأصابَ صحَّت فُتياه.

الفائدة الثالثة والأربعون: لا يجوز أن يفتي في الإقرار والوصايا ونحوها مما يتعلق باللفظ بها اعتاده هو مِن فَهْمِ تلك الألفاظ، دون أن يعلم عُرف أهلها، فيحملها على ما اعتادوه.

وفي (ص:٤٥٤): لا يسوغ أن يقبل تفسير مَن قال: لفلانٍ عليّ مالٌ جليل، أو عظيم بِدَانَقٍ ونحوه، لاسيها إذا كان المُقِرُّ مِن الأغنياء المُكثرين، أو الملوك.

### ﴿ (ص-٤٥٤):

الفائدة الرابعة والأربعون: يَحُرُم عليه إذا جاءته مسألة فيها تَحَيُّل على إسقاط واجب، أو تحليلُ محرَّم، أو مكرٌ وخداعٌ، أن يُعِين المُستفتيَ فيها، بل يكون بصيرًا بمكر الناس وأحوالهم، ولا ينبغي أن يحسن الظن بهم، فكم مِن مسألةٍ ظاهرُها جميلٌ، وباطنها مَكرٌ.

#### ﴿ (ص-۲۵۱):

الفائدة الخامسة والأربعون: في أخْذ الأُجرة والهدية والرزق على الفتوى، أما الأُجرة فلا تجوز، لأن منصب المفتي الإبلاغ عن الله ورسوله، ولا يجوز أخذُ الأُجرة عليه، ويلزمه رَدُّها. وقال بعض المتأخرين: إن أجاب بخطه، فله أن يقول: لا أكتب لك خَطِّى إلا بأُجرة.

والصحيح خلاف ذلك، وأنه يلزمه الجواب مجانا لله بلفظه وخطه، ولكن لا يلزمه الجِبر والورق.

وأما الهدية، فإن كانت بغير سبب الفتوى، كمن له عادةٌ بِمُهَاداته جاز قبولها، وإن كانت بسببها، فإن كانت سببًا لأن يُفتِيَه بها لا يُفتَى به غيرُه ممن لا يهاديه، لم يجُز قَبُولها، وإن كانت فتواه له كَفَتْوَاه لغيره، كُرِه قبولهًا، لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء.

وأما الرزق مِن بيت المال، فإن كان مُحتاجًا جاز، وإلا فوجهان، والقاضي كالمفتى في المنع، بل أولى بالمنع، والله أعلم.

#### ﴿ (ص-۲۵۱):

الفائدة السادسة والأربعون: إذا أفتى في الواقعة، ثم وقعت له مرة أخرى، فإنْ ذَكَرها، وذَكَر مستندها، ولم يتجدد له ما يوجب تغيُّر اجتهاده، أفتى بها مِن غير نظرٍ، ولا اجتهاد، وإنْ ذَكَرها ونسي مستندها، فهل له أن يفتي بها مِن غير تجديدِ نظرٍ واجتهاد على قولين، وإن تجدد له ما يوجب تغير اجتهاده حرُّم عليه البقاء على القول الأول.



### ﴿ (ص-٤٥٧):

الفائدة السابعة والأربعون: قال الشافعي: إذا صح الحديث عن النبي وقلتُ قولًا، فأنا راجعٌ عن قولي، وقائلٌ بذلك الحديث. ونحو ذلك الكلام صريحٌ في أن مَذْهَبَه ما ذَلَ عليه الحديث، لا قولَ له غيرُه، ولا يجوز أن يُنسَب إليه ما خالفَ الحديث، ويقال: هذا مذهب الشافعي.

## ﴿ (ص-۸۵٤):

الفائدة الثامنة والأربعون: إذا كان عند الرجلِ الصحيحان، أو غيرهما مِن الكُتب الموثوق بها فيها عن رسول الله ﷺ، فهل له أن يفتي بها يجده فيه؟ فيه قولان، والصواب التفصيل، فإن كانت دلالة الحديث بينة ظاهرة لكل مَن سمعه، فله ذلك، وإن كانت خَفِيَّة فلا، حتى يسأل، ويطلب بيان الحديث، وإن كانت ظاهرة كالعامِّ على عموم إفراده، والأمر على الوجوب، فهل له العمل به يخرج على العمل بالظواهر قبل البحث عن المُعارض، وفيه ثلاثة أقوال: الجواز والمنع، والفرق بين العام، فلا يُعمل به قبلَ البحث عن المُخصص، والأمر والنهي، فيعمل به، وهذا كله إذا كان ثَمَّ نوع أهلية، ولكنه قاصر إذا لم تكن أهلية، ففرْضه سؤال أهل العلم.

## ﴿ (ص-٤٥٩):

الفائدة التاسعة والأربعون: هل للمقلد أن يفتي بقولِ غيرِ مَن قلَّده؟ لا يخلو مِن أمرين:

أحدهما: أن يسأل عن مذهب ذلك الإمام فقط، فيقال له: ما مذهب الشافعي مثلًا؟ فحينئذ ليس له أن يخبره بغيره.

الثاني: أن يسأل عن حُكم الله مِن غير أن يقصد السائل قولَ فقيهٍ مُعيَّن، فها هنا يجب عليه الإفتاء بها هو أرجَحُ، وأقربُ إلى الكتاب والسُّنة.

### ﴿ (ص-۲۹٠):

الفائدة الخمسون: هل للمنتسب إلى مذهبِ إمام بعَيْنِه أن يفتي بمذهبِ غيره إذا ترجح عنده؟ إن كان سالكًا سبيلَ ذلك الإمام في الاجتهاد، ومتابعة الدليل أين كان، وهذا هو المتبع للإمام حقيقة، فله أن يفتي بها ترجَّح عنده مِن قولِ غيره، وإن كان متقيدًا بأقوال ذلك الإمام لا يتعداها إلى غيرها، فقد قيل: ليس له أن يفتي بقولِ غيرِه، والصواب أن له ذلك.

### ﴿ (ص-۲۲۱):

الفائدة الحادية والخمسون: إذا اعتدل عند المفتي قولان، ولم يترجح أحدهما على الآخر، فقال القاضي: يُخيَّر بأيهما يفتي. وقيل: بل يُخيَّر المستفتي فيقول: أنتَ مُخيَّر بينهما. وقيل: بل يُفتيه بالأحوط.

[قلت: الأظهر أنه يتوقف، ولا يفتيه بشيء، حتى يتبين له الراجح].

الفائدة الثانية والخمسون: أتباع الأئمة يفتون كثيرًا بأقوالهم القديمة التي رجعوا عنها.

### ﴿ (ص-۲۲٤):

الفائدة الثالثة والخمسون: يَحرُم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النصوص، وإن وافق مذهبة. ثم ذكر أمثلة لذلك.

### ﴿ (ص-٤٦٥):

الفائدة الخامسة والخمسون: (كذا) إذا سُئل عن تفسير آيةٍ مِن القرآن، فليس له أن يُخرِجَها عن ظاهرها بأنواع التأويلات الفاسدة، ومَن فعَل ذلك استحق المنع مِن الإفتاء، والحجر عليه. ثم ذكر كلام الأئمة في ذم التأويل، وما نتج عنه مِن مفاسد.

وفي (ص:٤٦٨) والمتأوِّلُون أصنافٌ عديدة بحسب الباعثِ لهم على التأويل، وبحسب قصور أفهامهم ووفورها وأعظمهم تَوَغُّلًا في التأويل الباطل مَن فَسَد قصده وفَهْمُه.

#### ﴿ (ص-۲۷۱):

الفائدة السادسة والخمسون: لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن النفس إليها، ولا تُخلِّصه تلك الفتوى مِن الله، إذا كان يعلم أن الأمر في الباطل بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي بذلك، فلا يجوز له العمل بتلك الفتوى، سواء تردد لعلمه في الحال بالباطن، أو لِشَكِّه فيه، أو لجهله به، أو لِعِلمه جَهْل المفتي، أو محاباته في فتواه، أو عدم تقييده بالكتاب والسُّنة، أو لأنه معروف بالفتوى بالحِيَل، والرُّخَص المخالفة للسُّنة، وغير ذلك مِن الأسباب المانعة مِن الثقة بفتواه، فإن كان عدمُ الثقة لأجل المفتي سأل ثانيًا وثالثا، حتى تحصُل له الطمأنينة، فإن لم يجد، فلا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، فإن كان في البلد مفتيان، أحدهما أعلمُ مِن الآخرِ، فهل يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل؟ على قولين، والحقُّ التفصيل بأن المفضول إن ترجَّحَ بِدِيَانَةٍ، أو وَرَع، أو ثَحَرِّ للصواب، وعدم ذلك في الفاضل. فاستفتاء المفضول جائز إن لم يَتَعَيَّن، وإن استويا، فاستفتاء الأعلم أَوْلى.

### ﴿ (ص-٤٧١):

الفائدة السابعة والخمسون: إذا لم يعرف المفتي لغة المستفتي، أو بالعكس، أَجْزَأ مُترجِمٌ واحد بينها، وطرد هذا الاكتفاء بترجمة الواحد في الجرح والتعديل والرسالة والدعوى والإقرار والإنكار بين يدي الحاكم والتعريف.

#### ﴿ (ص-۲۷٤):

الفائدة الثامنة والخمسون: إذا كان السؤال محتمِلًا لصورِ عديدة، فإن لم يعلم الصورة، لم يُجب عن واحدة منهن، وإنْ عَلِمها، فله أن يَخُصَها بالجواب، لكن يُقيِّد فيقول: إن كان الأمر كيتَ وكيتَ، فكذا. وله أن يُفرد كل صورة بجواب. ومَنعَه بعضهم خوفًا مِن اللَّبس على العاميّ، والحق التفصيل، فيُكره مع المحذور، دون عدمه.

الفائدة التاسعة والخمسون: ينبغي أن يتفطن للبياض الذي بين السطور إذا كان يَحْتَمِل أن يُلحَقَ به ما يُفسِد الجواب، بأن يشغل البياض بخطِّ، أو نحوه، أو يُغَيِِّر الورقة.

الفائدة الستون: إذا كان عنده مَن يثق بِعِلمه ودِينه فليشاوره، ما لم يعارض ذلك مَفسدة مِن إفشاء سِرِّ السائل، وتعريضه للأذى ونحوه.

## ﴿ ص-۲۷۳):

الفائدة الحادية والستون: حقيقٌ بالمفتي أن يصدق التوجه إلى الله، ويُكثر الدعاء بها ورد.

#### ﴿ (ص-۲۷٤):

الفائدة الثانية والستون: قد تكرر لكثير من المفتين الإمساك عن الفتوى مما يعلمون أنه الحق، إذا خالف غرض السائل، وكثير منهم يسأله عن غرضه، فإن صادفه، وإلا دَلَّه على مُفت، أو مذهب يجد غرضَه فيه، وهذا غير جائز على الإطلاق، بل لا بد فيه مِن التفصيل، فإن كان المسئول عنه مما فيه نص عن رسول الله على يَسَع المفتي تركُه لغرض السائل، بل ولا توقفه عن الإفتاء، وإن كان من الأمور الاجتهادية، ولم يترجح له قولٌ على قولٍ، لم يجز أن يترجح له لغرض السائل...إلخ.

### ﴿ (ص-٤٧٥):

الفائدة الثالثة والستون: عاب بعض الناس ذِكر الاستدلال في الفتوى، والحق أن هذا العيبَ أُولى بالعيب.

الفائدة الرابعة والستون: هل يجوز أن يعمل بفتوى الميت إذا علم عدالته، وأنه مات عليها؟ فيه قولان، أصحها نعم.

#### ﴿ (ص-۲۷۱):

الفائدة الخامسة والستون: إذا استفتاه عن حُكم حادثة، فأفتاه وعمل بقوله، ثم وقعت له مرةً ثانية، فهل له أن يعمل بالفتوى الأُولى، أو يلزمه الاستفتاء مرة ثانية؟ على قولين.

### ﴿ (ص-۲۷۱):

الفائدة السادسة والستون: هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين،

ويسأل الأعلمَ والأدينَ، أم لا يلزمه؟ فيه مذهبان، والصحيح أنه يلزمه، وإذا اختلف عليه مفتيان، أحدُهما أَوْرَعُ، والآخر أعلم، فأيهما يجب تقليده؟ فيه ثلاثة مذاهب، وهل يلزم العاميَّ أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة؟ فيه مذهبان، الصواب المقطوع به لا يلزمه. انظر (انظر فائدة ٥٥).

## ﴿ (ص-۲۷۷):

الفائدة السابعة والستون: فإن اختلف عليه مفتيان فأكثر، فهل يأخذ بأعلظ الأحوال، أو بأَخفِها، أو يتخير، أو يأخذ بقول الأعلم، أو الأروع، أو يعدل إلى مُفتِ آخرَ، فينظر مِن يوافق مِن الأوَّلين فيعمل بالفتوى التي يُوَقَّع عليها، أو يتحرى، ويبحث عن الراجح بحسبه؟ فيه سبعة مذاهب، أرجَحُهما السابع.

#### ﴿ (ص-۲۷۸):

الفائدة الثامنة والستون: هل يلزم المستفتي أن يعمل بقول المفتي، بحيث يكون عاصيًا، إذ لا يعمل به؟ على أربعة أقوال:

أحدها: لا إلا أن يلتزم.

الثاني: يلزمه إذا شَرَعَ، لا قَبْل.

الثالث: يلزمه إن وقع في قلبه صحة الفتوى، وأنها حق.

الرابع: يلزمه إن لم يجد مفتيًا آخر، فإن وجد مفتيًا ووافق الأول، فأُولى أن يَلزَمَه، وإن خالفه، فإن استبان له الحق مع أحدهما عَمِل به، وإلا ففيه الوجوه المتقدمة، فيها إذا اختلف عليه مفتيان.

الفائدة التاسعة والستون: يعمل بخط المفتي إذا علم أنه خطه، أو أخبره به مَن يسكن إليه، ويجوز قبول قول الرسول: إن هذا خطه. وكذلك يجوز اعتماد الرجل على ما يجده في خان، أو كتاب أن هذا وقف ، وعلى ما يجده في خط أبيه أن له على فلانٍ كذا، ويحلف عليه، وعلى ما تجده المرأة بخط الزوج أنه أبانها، فلها أن تتزوج، وعلى ما يجده الوصي ، والوارث في خط الموصي.

الفائدة السبعون: إذا حدثت حادثةٌ ليس فيها قولٌ لأهل العلم، فهل يجوز الاجتهاد فيها والإفتاء؟ على ثلاثة أوجه:

أحدها: الجواز، وعليه تدل فتاوى الأئمة.

الثاني: لا.

الثالث: يجوز في الفروع.

والصواب: التفصيل، وأن ذلك يجوز، بل يستحب، أو يجب عند الحاجة، وأهلية المفتي والحاكم، فإنْ عُدم الأمران لم يَجُزْ، وإنْ وُجد أحدهما دون الآخر احتمل الجواز والمنع والتفصيل، فيجوز للحاجة دون عدمها.

انتهت الفوائد.

﴿ (ص-٤٧٩):

قال المؤلف -رحمه الله-: ولنختم الكتاب بِذِكْرِ فصولٍ يسيرٍ قدرُها، عظيمٍ أمرُها مِن فتاوى النبي ﷺ. [قلت: ونحن ننقل عنها ما تَيسَّرَ].

### ﴿ (ص-٤٨١):

سئل ﷺ عن شَبَه الوَلد بأبيه تارة، وبأُمِّه أخرى، فقال: "إذا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الرَّجُلِ فَالشَّبَهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ فَالشَّبَهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ فَالشَّبَه لَهَا» (١). متفق عليه. وأما ما رواه مسلم في صحيحه أنه قال: "إِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ اللهِ عَلَا مَاءُ المَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ انْثَ بِإِذْنِ اللهِ». فكان المُرْأَةِ أَذْكُرَ الرَّجُلُ بِإِذْنِ اللهِ وَإِذَا عَلَا مَاءُ المَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ انْثَ بِإِذْنِ اللهِ». فكان شيخنا يتوقف في كون هذا اللفظ محفوظًا، ويقول: المحفوظ اللفظ الأول، والإذكارُ والإيناث ليس له سبب طبيعي، وإنها هو بأمر الرب للمَلك أن يَخلُقه كها يشاء، ولهذا جُعِل مع الرزق والأجل، والسعادة والشقاوة.

[قلت: فإن كان هذا اللفظ محفوظًا، فلا تَنافيَ بينه، وبين اللفظ الأول، ويكون سبق الماء سببا للشَّبَه، وعُلوُّه على ماءِ الآخَرِ سببا للإذكار والإيناث، والله أعلم].

## ﴿ (ص-۲۸۶):

وسئل عن قوله: ﴿يَتَأُخْتَ هَـٰرُونَ ﴾ [ مريم: ٢٨]، وبين موسى وعيسى ما بينهما فقال: «كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَبِالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ»(٢).

## ﴿ ص-۲۸٤):

اتفق أهل الحديث على أنهم -أي أطفال المشركين- يُمتحنون في يوم القيامة، فمن أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِيَجِبْرِيلَ ﴾، رقم (٢١٠)، ومسلم: كتاب الحيض، باب بيان صفة مني الرجل، والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما، رقم (٣١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسهاء، رقم (٢١٣٥).

سأل النبي ﷺ أعرابي عن الهجرة فقال: «أَنْ تَهْجُرَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، ثُمَّ أَنْتَ مُهَاجِرٌ وَإِنْ مُتَّ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، ثُمَّ أَنْتَ مُهَاجِرٌ وَإِنْ مُتَّ بِالْحَضِرِ». فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ ثِيَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ، أَتُغْلَقُ خَلقًا، أَمْ تُنْسَجُ نَسْجًا؟ قَالَ: فَضَحِكَ القَوْمُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «تَضْحَكُونَ مِنْ خَلقًا، أَمْ تُنْسَجُ نَسْجًا؟ قَالَ: فَضَحِكَ القَوْمُ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «تَضْحَكُونَ مِنْ خَلقًا، أَمْ تُنْسَجُ نَسْجًا؟ قَالَ: فَضَحِكَ القَوْمُ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «تَضْحَكُونَ مِنْ جَاهِلِ يَسْأَلُ عَالًا». فَاسْتَلَبَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «لَا بَل تَنْشَقُ عَنْهَا ثِهَالُ عَنْ البَّائِلُ عَنْ اللهِ إِلَيْكُ مَنَّ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ﴿ ص-٤٨٥):

وسُئل ﷺ عن المَذي فقال: «يُجْزِئُ مِنْهُ الوُضُوءُ». فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: فَكَيْفَ بِهَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفَّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ، حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ» (٢). صححه الترمذي.

# ﴿ (ص-۲۸٤):

وسألته امرأة فقالت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى المُسْجِد مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ: «أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟». قُلتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «هَذِهِ بِهَذِهِ» (٢٠). وفي لفظ: «أَلَيْسَ بَعْدَهُ مَا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ؟». قُلتُ: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا يَذْهَبُ بِذَاكَ» (١٠). ذكره أحمد.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٤، رقم ٧٠٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في المذي، رقم (٢١٠)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب في المذي يصيب الثوب، رقم (١١٥) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من المذي، رقم (٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، رقم (٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/ ٤٣٥، رقم ٢٦٩٠٦).

وسُئل فقيل: إِنَّا نُرِيدُ المَسْجَدَ فَنَطَأُ الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ، فَقَالَ: «الأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا» (١). ذكره ابن ماجه.

وسُئِل عن فأرةٍ وقعت في سَمن فقال: «أَلقُوهَا وَمَا حَوْهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ» (٢). رواه البخاري، ولم يصح عنه التفصيل بين الجامد والمائع.

وسألتُه ميمونةُ عن شاةٍ ماتت، فألقوا ما بها، فقال: «هَل أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا؟». فَقَالَ هَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا قَالَ اللهُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا قَالَ اللهُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وسأله سُراقة عن التَّغَوُّطِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَنَكَّبَ القِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَقْبِلَهَا، وَلَا يَسْتَقْبِلَهَا، وَلَا يَسْتَقْبِلَهَا وَلِا يَسْتَقْبِلَها وَلِا يَسْتَقْبِلَ الرِّيحَ، وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ، أَوْ بِثَلَاثِ حَثْيَاتٍ مِنْ ثُرَابٍ. ذكره الدارقطني (١).

#### ﴿ ص-۸۸٤):

وسُئل ﷺ كم تجلس النُّفَساء قال: «تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ»(٥). ذكره الدارقطني.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب الأرض يطهر بعضها بعضا، رقم (٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، رقم (٢٣٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٣٢٧، رقم ٣٠٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني (١/ ٨٩، ٰرقم ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني (١/ ٤١٤، رقم ٨٦٦).

#### ﴿ (ص-۴۹٠):

وسأله عثمان بن أبي العاص فقال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنَ صَلَاتِي، وَبَيْنَ قِرَاءَتِي يَلبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا صَلَاتِي، وَبَيْنَ قِرَاءَتِي يَلبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا صَلَاتِي، وَاتْفِل عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا». قَالَ فَفَعَلتُ، فَأَذْهَبَهُ اللهُ. ذكره مسلم (۱).

وسألَته أُمُّ سلمة: هَل تُصَلِّي المَّرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِلًا يُغَطِّي ظَهْرَ قَدَمَيْهَا». ذكره أبو داود(٢).

# ﴿ (ص-٤٩١):

سُئل ﷺ يا رسول الله أُخبِرْنا عن الجمعة ما فيها من الخير؟ قال: «فِيهَا خُسُ خِلَالٍ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ إِلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تُوفِي، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللهَ العَبْدُ فِيهِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلُ إِثْمًا، أَوْ قَطِيعَةَ رَحِم، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، فَهَا مِنْ مَلَكِ مُقَرَّبٍ، وَلَا سَهَاءٍ، وَلَا أَرْضٍ، وَلَا جِبَالٍ، وَلَا حَجَرٍ، إِلَّا وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ». ذكره أحمد والشافعي (٣).

# ﴿ (ص-٤٩٢):

روى أحمد في مسنده أن النبي ﷺ مَرَّ بِجِدَارٍ أَوْ حَاثِطٍ مَاثِلٍ، فَأَسْرَعَ الْمَشِي، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنِّي أَكْرَهُ مَوْتَ الْفَوَاتِ»('').

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة، رقم (٢٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، رقم (٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤٣٠، رقم ١٥٥٨٧)، والشافعي في مسنده صـ ٧١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٦، رقم ٨٦٥١).

### ا (عر-٤٩٣):

وساً لته أُمُّ سلمة فقالت: إني ألبس أَوْضَاحًا مِن ذَهبٍ أَكنزُ هو؟ قال: «مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَزُكِّي فَلَيْسَ بِكَنْزِ» (١). ذكره مالك.

وسألته امرأة فقالت: إن لي حُلِيًّا، وإن زوجي خفيفُ ذاتِ اليد، وإن لي ابن أَخِ، أَفَيُجْزِئُ عني أن أجعل زَكَاةَ الحُلِيِّ فيهم؟ قال: «نَعَمْ»(٢).

وسأله أصحاب الأموال فقالوا: إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا، أَفَنَكْتُمُ مِن أموالنا بِقَدْرِ ما يعتدون؟ قال: «لا». ذكره أبو داود<sup>(٣)</sup>.

وقال له رجل: يا رسول الله إذا أديتُ الزكاةَ إلى رسولك، فقد برئتُ منها إلى الله ورسوله قال: «نَعَمْ وَلَكَ أَجْرُهَا، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا». ذكره أحمد<sup>(4)</sup>.

#### ﴿ (ص-٤٩٤):

وسئل ﷺ عن المعروف، فقال: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ صِلَةَ الْحَبْلِ، وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ شِسْعَ النَّعْلِ، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلوِكَ فِي إِنَاءِ المُسْتَسْقِي، وَلَوْ أَنْ تُنَحِّيَ الشَّيْءَ مِنْ طَرِيقِ النَّاسِ يُؤْذِيهِمْ، وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَخَاكَ وَوَجْهُكُ مُنْطَلِقٌ إِلَيْهِ، وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَخَاكَ فَتُسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنْ تُؤنِسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، رقم (١٥٦٤)، ولم أجده في أي من روايات مالك المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٠١، وقم ١٩٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب رضا المصدق، رقم (١٥٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٦ رقم ١٢٤١٧).

الوَحْشَانَ فِي الأَرْضِ». ذكره أحمد<sup>(١)</sup>.

وسأله رجل فقال: إني تصدقت على أُمِّي بعبدٍ، وإنها ماتت. فقال: «وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَهِيَ لَكَ بِمِيرَاثِكَ». ذكره الشافعي (٢)، ونحوه في مسلم (٣).

# ﴿ (ص-٤٩٥):

وسأله عمر بن الخطاب، وقد أرسل إليه بعطاء، فقال: أليس أخبرتنا أن خيرًا لأحدنا ألا يأخذ مِن أحدٍ شيئًا. فقال: «إِنَّهَا ذَلِكَ مِنَ المَسْأَلَةِ، فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، فَإِنَّهَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَكُهُ اللهُ». فقال عمر: والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئًا، ولا يأتيني شيء مِن غير مسألة إلا أخذته. ذكره مالك(١).

وسأله رجل فقال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: «نَعَمْ». ذكره الترمذي (٥).

وذكر الدارقطني أنه سُئل أفريضةُ الوُضوء مِن القيء؟ فقال: «لَا لَوْ كَانَ فَريضَةً لَوَجَدْتُهُ فِي القُرْآن» (٦). وفي إسناد الحديثين مقال.

# ا (٤٩٧-):

وسُئل عن تقطيع قضاءِ رمضانَ فقال: «ذَلِكَ إِلَيْكَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ ذَاكَ قَضَاءً؟ فَاللهِ أَحَقَّ أَنْ يَعْفُو

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٨٢، رقم ١٥٩٩٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الشافعي في مسنده (ص:۳۰۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (١١٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك (٢/٩٩٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في الكحل للصائم، رقم (٧٢٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٩٢، رقم ٥٩٥).

**وَيَغْفِرَ** ». ذكره الدارقطني (١)، وإسناده حسن.

وسأله رجل أَصُومُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلَا أُكَلِّمُ أَحَدًا؟ فَقَالَ: «لَا تَصُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلَا أُكلِّمُ أَحَدًا؟ فَقَالَ: «لَا تَصُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَيَّامٍ هُوَ أَحَدُهَا، أَوْ فِي شَهْرٍ، وَأَمَّا أَنْ لَا تُكلِّمَ أَحَدًا، فَلَعَمْرِي لَأَنْ تَكلَّمَ بِمَعْرُوفٍ، وَتَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ». ذكره أحمد (٢).

# ﴿ (ص-••٥):

في سؤال النبي ﷺ عن تقديم بعض الأنْسَاك على بعض، ومنها: سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ. فيقول: «لَا حَرَجَ». ذكره أبو داود (٣).

# ﴿ (ص-۱۰۰) :

وأفتى أصحابَه بجواز فَسْخِهم الحجَّ إلى العُمرة (أ)، ثم أفتاهم باستحبابه، ثم بفعله حتًا، ولم ينسخه شيء، وهو الذي نَدِينُ اللهَ به، أن القول بوجوبه أقوى مِن القول بمنعه.

وسأله رجل: إن لم أجد إلا منيحة أنثى أضحي بها قال: «لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وأظفارك، وَقُصَّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، وَذَلِكَ ثَمَّامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللهِ». ذكره أبو داود<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٧٤، رقم ٢٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٤، رقم ٢٢٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير، رقم (١٩٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، رقم (١٤٨٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١) (٥) أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، رقم (٢٧٨٩).

#### ﴿ (ص-۲۰۰):

وأَمَر ﷺ سبعةً مِن أصحابه كانوا معه، فأخرج كلُّ واحدٍ منهم درهمًا، فاشتروا أُضحِيَّةً، فقالوا: يا رسول الله لقد أَغْلَيْنَا بها. فقال النبي ﷺ: «إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا». فأمر رسول الله ﷺ فأخذ رَجُلُ بِرِجْلٍ، وَرَجُلُ بِيدٍ، وَرَجُلُ بِيدٍ، وَرَجُلُ بِقَرْنٍ، وَرَجُلُ بِقَرْنٍ وَذَبَحَهَا السابعُ، وكبَّروا عليها جميعًا. ذكره أحمد (۱). نزل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت الواحد في إجراء الشّاةِ عنهم، لأنهم كانوا رُفقةً واحدة.

[قلت: ومِن العلماء مَن قال: ليست هذه شاةً، بل بقرة، وهي تجزئ عن السبعة. فالله أعلم].

#### ﴿ (ص-۵۰۳):

سئل أيُّ الأعمالِ أَحَبُّ إلى الله؟ قال: «الحَالُّ المُرْتَحِلُ»<sup>(٢)</sup>. أي كلما حَلَّ مِن غزاةٍ ارتَّحل في غيره تكميلًا له، كما كمَّل الأول، وقد جاء تفسير الحديث متصلًا به: أن يضرب مِن أوَّل القرآن إلى آخره، كلما حَلَّ ارتَّحَل، وهذا له معنيان:

أحدهما: كلم حل من سورةٍ، أو جزءٍ ارتحل في غيره.

والثاني: كلما حَلَّ مِن ختمةٍ، ارتحل في غيرها. وفَهِمَ بعضُهم مِن هذا أنه إذا فرغ مِن ختْم القرآن قرأ فاتحة الكتابِ، وثلاثَ آياتٍ مِن البقرة، وهذا لم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٤، رقم ١٥٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب القراءات، بعد باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف، رقم (٢٩٤٨).

يفعله أحدٌ مِن الصحابة، ولا التابعين، ولا استحبه أحدٌ من الأئمة.

وسأله ﷺ الأعرابي الذي علَّمه أن يقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَا حَوْلَ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الحَكِيمِ». فَقَالَ: هَذَا لِرَبِّي، فَهَا لِي؟ فَقَالَ: «قُلِ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي قُورُ خَوْدَي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ». وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ». ذكره مسلم (۱).

#### ﴿ (ص-۲۰۰):

شكا إليه رجلٌ قَسوةَ قَلبِه، فقال: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ، فَأَطْعِمِ المِسْكِينَ، وَامْسَحْ رَأْسَ اليَتِيم»(٢).

وقال: «وَلَكَ مِنْ جِمَاعِكَ لِزَوْجَتِكَ أَجْرٌ». فقال أبو ذَرِّ: فكيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله ﷺ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ، وَرَجَوْتَ أَجْرَهُ فَهَاتَ، أَكُنْتَ تَحْتَسِبُ بِهِ؟»(٣). قلت: نعم... إلخ الحديث.

#### ﴿ ص-۸۰۵):

وسُئل عن أموال السلطان فقال: «مَا أَتَاكَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافٍ، فَكُلهُ وَتَمَوَّلهُ». ذكره أحمد<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم (٢٦٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٨٧، رقم ٩٠٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ١٦٨، رقم ٢١٥٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/ ٤٥٢). رقم ٧٧٥٩٧).



وسُئل عن الصلاة قاعدًا، فقال: «مَنْ صَلَّى قَائِبًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَائِبًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ»(١).

قلت: وهذا له مَحْمَلان:

أحدهما: أن يكون في النافلة عند مَن يُجوِّزها مضطجعًا.

والثاني: على المعذور، فيكون له بالفعل النِّصفُ، والتكميل بالنية.

﴿ (ص-۱۰۰):

سأله رجل فقال: أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا. فقال: «خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ» ذكره ابن حبّان (٢).

﴿ (ص−٥١١) :

قال المؤلف في قِصة المرأة التي نذرت أن تَضرب بالدُّف على رأس رسول الله ﷺ، فقعد النبي ﷺ فضَرَبت بالدُّف (٣)، وله وجهان:

أحدهما: أن يكون أباح لها الوفاء بالنَّذر المباح تَطْييبًا لِقَلبِها، وتأليفًا لها على زيادة الإيهان.

والثاني: أن يكون هذا النذر قُربة، لما تضمنه مِن الفَرَح بِقُدُوم النبي ﷺ ظافرا منصورًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، رقم (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٢/ ٢٨٥، رقم ٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، رقم (٣٣١٢)، والترمذي: كتاب المناقب، بعد باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-رقم (٣٦٩٠) وقال: حسن صحيح غريب.

#### ﴿ (ص-۱۲):

وسأله رجل فقال: يا رسول الله أُرْسِلُ ناقتي، وأتوكل على الله؟ فقال: «بَلِ اعْقِلهَا وَتَوَكَّل». ذكره ابن حبّان والترمذي<sup>(١)</sup>.

ذكر حديثًا ذكره أحمد: أن آية الكرسي تعدل رُبع القرآن، وقل هو الله أحد ثُلُثَه، وقل يا أيها الكافرون رُبُعَه، وإذا زلزلت رُبُعَه، وإذا جاء نصر الله رُبُعَه (٢).

وسأله أنس أن يشفع له، فقال: «إِنِّي فَاعِلُ». قال: فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «أَوَّلُ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ». قُلتُ: فَإِذَا لَمْ أَلقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ». قُلتُ: فَإِذَا لَمْ أَلقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ؟ قَالَ: «فَأَنَا الصِّرَاطِ؟ قَالَ: «فَأَنَا عَلَى المِيزَانِ». قُلتُ: فَإِنْ لَمْ أَلقَكَ عِنْدَ المِيزَانِ؟ قَالَ: «فَأَنَا عِنْدَ الحَيْرَانِ؟ قَالَ: «فَأَنَا عِنْدَ الحَيْرَانِ؟ مَا الثَّلاثَةَ مَوَاطِنَ يَوْمَ القِيَامَةِ». ذكره أحمد (٣).

# ﴿ ص-١٤٤):

وسأله حكيمُ بن حزام فقال: إني أبتاع هذه البيوع، فها يَجِلُّ لي منها، وما يَحِرُّ في الْبَيْعَ مَنْ أَخِي لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ». ذكره أحمد (أ).

# ﴿ (ص-٥١٥):

وسألته امرأةٌ فقالت: إِنِّي أَبِيعُ وَأَشْتَرِي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ، ثُمَّ زِدْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقاق والورع، بعد باب ما جاء في صفة أواني الحوض، رقم (٢٥١٧)، وابن حبان (٢/ ٥١٠، رقم ٧٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٢١، رقم ١٣٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ١٧٨، رقم ١٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٢)، رقم ١٥٣٥١).

الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أُرِيدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ. فقال: «لَا تَفْعِلِي، إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أَعْطَيْتِ، أَوْ مَنَعْتِ». ذكره ابن ماجه (۱).

[قلت: وهذا -والله أعلم- على سبيل الاستحباب، أو الوجوب حيث كان المعقود معه غِرِّيرًا يغتر بالسَّوم والله أعلم].

وسأله ابن عازب: اشتريت أنا وشريكي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فقال النبي عَلَيْهِ: «أَمَّـا مَـا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ». ذكره البخاري<sup>(٢)</sup>، وهو صريح في تفريق الصفقة.

### ﴿ ص-۲۱۵):

وأخبرهم بتشديدٍ أُنزِل، فسألوه عنه، فقال: «الدَّيْنُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا دَخَلَ الجَنَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ». ذكره أحمد(٣).

# ﴿ ص-۱۹۹):

وأهدى له ﷺ عياض بن حمار إبلًا قبل أن يُسلِم، فأبى أن يقبلها، وقال: «وِفْدُهُمْ «إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ المُشْرِكِينَ؟ قَالَ: «وِفْدُهُمْ «إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ المُشْرِكِينَ؟ قَالَ: «وِفْدُهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات، باب السوم، رقم (٢٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف، رقم (٧٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ٢٨٩، رقم ٢٢٨٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٢، رقم ١٧٥١٧)، وأبو داود: كتاب الفرائض، باب في الإمام يقبل هدايا المشركين، رقم (٣٠٥٧)، والترمذي: كتاب السير، باب في كراهية هدايا المشركين، رقم (١٥٧٧).

وَهَدِيَّتُهُمْ». ذكره أحمد. ولا يُنافي هذا قبولُه هَدِيَّةَ أُكَيْدِرٍ<sup>(۱)</sup>، وغيره مِن أهل الكتاب، لأنهم أهل كتاب، فَقَبِلَ هديتهم، ولم يقبل هدية المشركين.

### ﴿ (ص-٥١٩):

الفرق بين أخذ العِوض عن تعليم القرآن، وعن قراءته للطّب: الأولُ ممنوعٌ، والثاني لا.

# ﴿ (ص-۲۰۰):

وسأله تميمٌ الداري: ما السُّنة في الرَّجُل مِن المشركين يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَكَاتِهِ». ذكره أبو داود(٢).

وسأله رجل فقال: عندي ميراثُ رَجُل مِن الأَزْدِ، ولستُ أَجد أَزْدِيًا وَسَالُهُ رَجُل مِن الأَزْدِ، ولستُ أجد أَزْدِيًّا وَفَعَه إليه. قال: «اذْهَبْ فَالتَمِسْ أَزْدِيًّا حَوْلًا». فَأَتَاهُ بَعْدَ الحَوْلِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ. قال: «انْطَلِقْ، فَأَوَّلُ خُزَاعِيٍّ تَلقَاهُ، فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ». فَلَمَّا وَلَى قَالَ: «انْظُرْ أَكْبَرَ خُزَاعَةَ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ». ذكره أحمد (٣).

وسئل عن رجل مَاتَ، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أُعْتِقَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وسئل عن رجل مَاتَ، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أُعْتِقَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَسِيرَاثَهُ لَهُ. ذكره أَحمد وأهل السنن (٤)، وهو حسن، وبهذه الفتوى نأخذ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (١٥/ ٥١١، رقم ٧٠٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل، رقم (٢٩١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ٣٤٧). رقم ٢٣٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ٢٢١، رقم ١٩٣٠)، وأبو داود: كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، رقم (٢٩٠٥)، والترمذي: كتاب الفرائض، باب في ميراث المولى الأسفل، رقم (٢١٠٦)، وابن ماجه: كتاب الفرائض، باب من لا وارث له، رقم (٢٧٤١).

وأفتى ﷺ بِأَنَّ المَرْأَةَ تَحُوزُ ثلاثة مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ (١). ذكره أحمد وأهل السُّنن، وهو حديث حسن، وبه نأخذ.

#### ﴿ (ص-٥٢١):

وأفتى ﷺ بأنَّ المُرْأَةَ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهِ، وَهُو يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهِ مَا لَمُ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا. مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا. ذكره ابن ماجه (٢)، وبه نأخذ.

وقضى ﷺ في وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ، وَتَرِثُهُ أُمُّهُ، وَمَنْ قَذَفَهَا جُلِدَ ثَهَانِينَ، وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِنَّا جُلِدَ ثَهَانِينَ. ذكره أحمد وأبو داود(٣).

#### ﴿ (ص-۲۲):

ذكر الأجوبة عن حديث عائشة: «خُذِيهَا وَاشْتَرَطِي هُمُ الوَلَاءَ»(أ). ورجَّح أن ذلك عقوبةٌ لمُشتَرِطِه، إذْ أبى إلا أن يشترط ما يخالف حُكم الله ورسوله، فأمرها أن تدخل تحت اشتراطهم الباطل، ليظهر به حكم الله ورسوله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ٤٩٠، رقم ۱٦١٠٠)، وأبو داود: كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، رقم (۲۹۰٦)، والترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، رقم (۲۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل، رقم (٢٧٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمّد (٢/٢١٦، رقم ٧٠٢٨)، وأبو داود: كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، رقم (٢٩٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرَجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، رقم (٢٠٦٠)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤).

#### ﴿ (ص−۸۲۸):

وسئل ﷺ: مَا الَّذِي يَجُوزُ مِنَ الشُّهُودِ فِي الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: «رَجُلُ وَامْرَأَةُ». ذكره أحمد (۱).

وسأله آخر فقال: إن امرأي لا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. قال: «غَيِّرْهَا إِنْ شِئْتَ». وفي لفظ: «طَلِّقْهَا». قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» (٢). فعُورض بذلك الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع مِن تزويج البَغايا، واختَلَفَت مَسالِكُ المُحَرِّمِين لذلك فيه:

فقالت طائفة: المراد بالمَسِّ مُلتَمِس الصدقة، لا مُلتَمِس الفاحشة. وقيل: بل هذا في الدوام غير مؤثر، وإنها الممنوع وُرود العَقد على زانية.

وقيل: بل هذا مِن التزام أخفِّ المَفْسدتين لدفع أعلاهما، فإنه لما أمر بمفارقتها خاف ألا يصبر عنها، فيواقعها حرامًا، فأمره حينئذ بإمساكها.

وقيل: بل الحديث ضعيف لا يثبت.

وقيل: ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية، وإنها فيه أنها لا تمنع مَن لمسها، أو وضع يده عليها، ونحوه، بل تُعطِي اللّيان لذلك، ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى، لكن هذا لا يؤمن معه إجابتُها إلى الفاحشة، فأمَره بفراقها تركًا لما يَرِيبُه إلى ما لا يَرِيبُه، فلما أخبره أن نفسه تتبعها، وأنه لا صبر له عنها، رأى مصلحة إمساكها أرجح، فأمره به، ولعل هذا أرجح المسالك.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٥، رقم ٤٩١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، رقم (٢٠٤٩)، والنسائي: كتاب الطلاق، باب: ما جاء في الخلع، رقم (٣٤٦٤)

#### ﴿ ص-٥٢٩):

وطلّق رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي جَبْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ طَلَقْتُهَا». فَقَالَ: طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ: «فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ». فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: «إِنَّهَا تِلكَ وَاحِدَةٌ، فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ». قَالَ: «فَرَاجِعْهَا». فكان ابن عبّاس –رضي الله عنها– يرى أنها الطلاق عند كل طهر. ذكره أحمد(۱). ثم ذكر ابن القيم أنه صحَّ أن الثلاث واحدةٌ في عهد النبي ﷺ وعهد أبي بكرٍ، وصَدْرًا مِن خلافة عمر.

# ﴿ (ص-۲۰۰):

وأفتى ﷺ أن المرأة إذا ادَّعَت طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهدٍ عدْلٍ، استُحْلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَت شهادة الشاهد، وَإِن نَكَلَ فَنْكُولُهُ بَمَنزِلة شاهدٍ آخَرَ وَجَازَ طلاقُه. ذكره ابن ماجه (٢) من رواية عمرو بن أبي سَلَمَه، وقد روى له مسلم في صحيحه.

#### ﴿ (ص-٥٣٥):

قال الإمام أحمد: للأُم ثلاثةُ أرباعِ البِرِّ. وقال أيضا: الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البِرِّ.

وذَكَر خمس قضايا من النبي ﷺ في الحضانة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٦٥، رقم ٢٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب الرجل يجحد الطلاق، رقم (٢٠٣٨).

#### ﴿ (ص-۵۳٦):

وقضى ﷺ ألا يُقتَلَ الوالدُ بالولَدِ. ذكره الترمذي(١).

### ﴿ (ص-۲۷):

وقضى ﷺ أن مَن أُصِيبَ بِدَم، أَوْ خَبَلِ -وَالْخَبَلُ الْجِرَاحُ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةُ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ، أَوْ يَعْفُو، أَوْ يَانُ فَوَ، أَوْ يَانُكُ فَعَادَ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا أَبَدًا فِيهَا (٢). يعني قَتَل بَعْدَ عَفْوِه، أَوْ أَحْذِ الدِّيَة، أو قَتَل غير الجَاني.

وقضى ﷺ فِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعًا بِالدِّيَةِ، وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ بِنِصْفِ الدِّيَةِ، وَقَضَى فِي العَيْنِ العَوْرَاءِ السَّادَّةِ لَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ الدِّيَةِ، وَفِي اليَدِ الشَّلَاءِ، إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا. ذكره أبو داود (٣).

وقضى أَنَّ مَن قَتل مُتعمدًا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قَتَلوا، وإن شاءوا أخذوا الدِّيَة، وهي ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خَلِفَة، وما صولحوا عليه فهو لهم. ذكره الترمذي<sup>(۱)</sup> وحَسَّنَه.

وقضى أَنَّ عقْل المرأةِ مِثلُ عَقْلِ الرجل، حتى تبلغ الثلثَ مِن دِيَتِها. ذكره مسلم (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الديات، أبواب الديات عن رسول الله ﷺ رقم (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، رقم (٢٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، رقم (٤٥٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي: كتاب الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل، رقم (١٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) لم أجده عند مسلم، وهو عند النسائي: كتاب القسامة، عقل المرأة، رقم (٤٨٠٥).

### ﴿ (ص-۱۹۵):

وجاءه رجل فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ -وَلَمْ يَسْأَلُهُ عَنْهُ - وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِي كِتَابَ اللهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا». قَالَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدَّا، فَأَقِمْ فِي كِتَابَ اللهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا». قَالَ نَعَمْ. قَالَ: «فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ -أَوْ قَالَ - حَدَّكَ». متفق عليه (۱).

وقد اختُلف في وجه الحديث: فقالت طائفة: أَقَرَّ بِحَدِّ لَم يُسَمِّه، فلم يَجِب على الإمام استِفْصَالُه، ولو سَهَاه لحَدَّهُ. وقيل: بل غفر الله له بتوبته، والتائبُ مِن الذنْبِ كمن لا ذَنْبَ له. وعلى هذا فمن تاب مِن الذنب قَبْلَ القُدرة عليه، سَقَطَتْ عنه حقوق الله، كها تسقط عن المُحارِب، وهذا هو الصواب.

وَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَجَلَّلَهَا رَجُلّ، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، وَفَرَّ، وَمَرَّ عَلَيْهَا غَيْرُهُ، فَأَخَذُوهُ فَظَنَّتْ أَنَّهُ هُو، وَقَالَتْ: هَذَا الَّذِي فَعَلَ بِي. فَأَتُوْا بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْهَا فَيْرُهُ، فَأَخَذُوهُ فَظَنَّتْ أَنَّهُ هُو، وَقَالَ لِلرَّجُلِ فَقَالَ: فَعَلَ بِي. فَأَتُوْا بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «لَا مَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: أَنَا صَاحِبُهَا. فَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا أَنْ صَاحِبُهَا. فَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا، فَقَالُوا: أَلَا تَرْجُمُ صَاحِبَهَا؟ فَقَالَ: «لَا، لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ حَسَنًا، فَقَالُوا: أَلَا تَرْجُمُ صَاحِبَهَا؟ فَقَالَ: «لَا، لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ اللّذِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ». ذكره أحمد وأهل السنن (١). ولا فتوى، ولا حُكم أحسنُ مِن هذا.

# فإن قيل: كيف أمر برجم البريء؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه، رقم (٦٤٣٧)، ومسلم: كتاب التوبة، باب قوله: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾، رقم (٢٧٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٩)، رقم ٢٧٧٨٢)، وأبو داود: كتاب الحدود، باب في صاحب الحد يجيء فيقر، رقم (٤٣٧٩)، والترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، رقم (١٤٥٤).

قيل: لو أنكر لم يرجمه، ولكن لما أُخذ وقال: هو هذا. ولم يُنكِر، ولم يحتجَّ عن نفسه، فاتَّفَق مجيءُ القوم به في صورة المُريب، وقول المرأة: هذا هو. وسُكوته سُكوتُ المُريب، وهذه القرائن أقوى مِن قرائنِ حَدِّ المرأة بِلِعَانِ الرجل وسكوتها، فَتَأَمَّله.

ولِلَّوْث تأثيرٌ في الدماء والحدود والأموال. ثم ذَكَر أمثلة لذلك، وذَكر حُكم السياسة، وأنها هي الحَزم.

ثم قال في (ص:٥٤٣) قلت: هذا موضعُ مَزلَّة أقدام، ومضلَّة أفهام، وهو مقامٌ ضَنْكُ، في مُعتَركٍ صَعْب، فرَّط فيه طائفة، فعطَّلوا الحدود، والذي أوجب لهم ذلك نوعُ تقصير في معرفة حقيقة الشريعة، والتطبيق بين الواقع وبينها، فلها رأى وُلاة الأُمور ذلك، وأن الناس لا يستقيم أمرُهم إلا بشيء زائد على ما فَهِمَه هؤلاء مِن الشريعةِ أحدثوا لهم قوانينَ سياسية، تنتظم بها مصالح العالم، فحصل مِن تفريطِ أولئك، وإفراط هؤلاء شَرُّ كبير.

ثم قال: فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلته بأي طريق كان، فذلك مِن شرع الله ودِينه ورِضاه وأَمْرِه، والله -تعالى- لم يحصر طُرق العدل وأماراته في نوع، وأبطل غيره مِن الطُّرق التي هي أظهر منه وأَدَلُّ، والطُّرق أسبابُ ووسائلُ لا تُراد لذواتها، وإنها المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزءٌ مِن أجزائها وتسميتها سياسة أمرٌ اصطلاحي، وإلا فإذا كانت عدلًا، فهي مِن الشرع، فقد حَبس رسول الله ﷺ، وعاقب في تهمةٍ لمَّا ظهرت أماراتُ الرِّيبة على المتَّهَم. ثم ذكر أمثلةً مِن ذلك مِن الخلفاء الراشدين وغيرهم.

ثم قال: وتقسيم بعضهم طُرقَ الحُكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدِّينَ إلى عقل ونقل، وكُلُّ غيرهم الدِّينَ إلى عقل ونقل، وكُلُّ ذلك تقسيمٌ باطلٌ، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل، كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد، فالصحيح قِسم مِن أقسام الشريعة، لا قَسِيم لها، والباطلُ ضِدَّها، فَلِرسَالة النبي ﷺ عُمومان، لا يتطرق إليها تخصيص، عمومٌ بالنسبة إلى كل ما يحتاج مَن بُعِث عمومًا بالنسبة إلى كل ما يحتاج مَن بُعِث إليه في أصول الدِّين وفروعه، ولا يتم الإيان به إلا بإثبات عُموم رسالته في هذا وهذا.

#### ﴿ ص-۲۶۵):

وقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللُّوطِيِّ بالنار، فله ذلك، لأن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلًا يُنكَح كما تُنكَح المرأةُ، فاستشار الصحابة -رضي الله عنهم- فأجمع رأي أصحاب رسول الله على أن يحرقوه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد أن يحرقهم، فحَرَقَهم، ثم حَرَقَهُم ابنُ الزُّبَيْر، ثم هشام بن عبد الملك (۱).

في (ص: ١١٣ ج ٤) من سبل السلام عن قوله على وقد سئل عن الضبع أو يأكل الضبع؟ أحد؟ قال: أن في إسناده عبد الكريم أبو أمية وهو متفق على ضعفه ١.هـ. وأما حديث جابر الذي أشار له المؤلف فقد رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبَّان.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٨/ ٢٣٢، رقم ١٦٨٠٥).

### ﴿ ص-۸٤٨):

قلت: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ؟ قَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟»(١). وإن صح حديث جابرٍ في إباحة الضَّبُع، فإن في القلب منه شيئًا، كان هذا يَدُلُّ على ترك أكله تقذرًا، أو تَنَزُّهًا، والله أعلم.

# ﴿ (ص-٤٩٩):

ذكر حديث عَدِيِّ بن حاتم ألا يأكل مما أكل مِنْه الكلبُ<sup>(٢)</sup>، وحديث أبي ثعلبة أنه يأكل<sup>(٢)</sup>، أنه يأكل، وإن أكل منه، وجمع بينهما بأن الأول فيما أكل منه حين الصيد، والثاني بعده، فلا يحرُم، كما لو أكل مما ذبحه صاحبه.

#### ﴿ ص-٥٥١):

وسئل ﷺ عن جائزة الضيف، فقال: «يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَعَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ، فَهُو صَدَقَةٌ، وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ». متفقً عليه (۱).

وعند الترمذي: أنه نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القَذَاة أراها

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيد، باب الضبع، رقم (٣٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الصيد، رقم (١٥٨٥)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم (١٩٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب آنية المجوس والميتة، رقم (١٧٧٥)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده، رقم (١٩٣١).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب إكرام الضيف، وخدمته إياه بنفسه، رقم (٥٧٨٤)،
 ومسلم: كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، رقم (٤٨).

في الإناء؟ قال: «أَهْرِقْهَا»<sup>(١)</sup>.

# ﴿ (ص-۲۹۵):

وسأله أبو طلحة عن أيتام وَرِثُوا خَمَّرًا، فقال: «أَرِقْهَا». قَالَ: أَفَلَا نَجْعَلُهَا خَلَّا؟ قَالَ: «لا». ذكره أحمد(٢).

# ﴿ (ص-۵۵۳):

وسئل النبي ﷺ عن رجُلِ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ، وَلَا يَقْعُدَ، وَيَصُومَ، وَلَا يُقْعُدَ، وَيَصُومَ، وَلَا يُقْعُدَ، وَلَيَتَكَلَّمُ، وَلَيَقُعُدُ، وَلَا يُتَكَلَّمُ، وَلَيَتَكَلَّمُ، وَلَيَتَكَلَّمُ، وَلَيَتَكَلَّمُ، وَلَيَتَكَلَّمُ، وَلَيَتَعُمُدُ، وَلَا يُتَكَلَّمُ، وَلَيَتَكَلَّمُ، وَلَيَتَعُمُدُ، وَلَا يَتَكَلَّمُ، وَلَيَتُعُمُدُ، وَلَا يَتَكَلَّمُ، وَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ». ذكره البخاري<sup>(٣)</sup>.

وفيه دليل على تفريق الصفقة في النذر، وأن مَن نَذَر قُرْبَةً صح النذر في القُربة، وبَطَل في غيرها، وهكذا الحُكم في الوقف سواء.

# ﴿ (ص-٤٥٥):

ذكر حديث: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ»<sup>(٤)</sup>. وذَكَر خلاف العلماء: هل يُصام عنه مُطلقًا، أو لا يصام مطلقًا، أو يصام النذر فقط؟ وصحح هذا القول، وقال: هذا محض الفقه. وطَرَدَه ألا يُحَجَّ، ولا يُزَكَّى عنه

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الأشربة، باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، رقم (١٨٨٧)، وقال: حُديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ١١٩، رقم ١٢٢١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب إلأيهان والنذور، باب النذر فيها لا يملك وفي معصية، رقم (٦٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرِجه البخاري: كتابُ الصوم، باب من مات وعليه صوم، رقم (١٨٥١)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (١١٤٧).

إلا إذا كان معذورًا في التأخير، كما يُطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعُذر، فأما المفرِّط من غير عذر أصلًا، فلا ينفع أداء غيره عنه لفرائض الله التي فرَّط فيها.

### ﴿ (ص-٥٥٥):

وسئل أيُّ الناس أفضل؟ فقال: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «رَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يتقي اللهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ». متفق عليه (۱).

وسُئل: ما بال المؤمنين يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ؟ فَقَالَ: «كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً». ذكره النسائي (٢).

### ﴿ ص-۲۵۹):

وفي السُّنن: أن الأعراب قالت: يا رسولَ الله أَلا نتداوى؟ قال: «نَعَمْ عِبَادَ اللهِ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً -أَوْ دَوَاءً- إِلَّا دَاءً واحدًا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «الْهَرَمُ»<sup>(٣)</sup>.

واستفتاه عثمان بن أبي العاص في وَجَعٍ يجده في جسده منذ أسلم، فقال: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلُمُ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُل: بِسْمِ اللهِ. ثَلَاثًا، وَقُل سَبْعَ مَرَّاتٍ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، رقم (٢٦٣٤)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط، رقم (١٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب الجنائز، باب الشهيد، رقم (٢٠٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: كتاب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، رقم (٢٠٣٨)، وقال: حديث حسن صحيح.

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ». ذكره مسلم(١).

# ﴿ (ص-۲۵۵):

وسُئل ﷺ عن الرُّقى، فقال: «اغرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ». ثُمَّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا لَيْسَ فِيهِ شِرْكٌ». ذكره مسلم (٢).

وأفتى أن مَن تَطَبَّب ولم يُعْرَف مِنه طِبُّ فهو ضامنٌ (۱). وهو يدل بمفهومه على أنه إذا كان طبيبًا، وأخطأ في تطبيبه، فلا ضهان عليه.

# ﴿ (ص-۵۵۸):

وسأله فَرْوَةُ بن مُسَيْك -رضي الله عنه- فَقَالَ: يَا رسول اللهِ إِنَّا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَمَا أَبْيَنُ، وَهِيَ رِيفُنَا وميرتنا، وَهِيَ وَبِيئَةٌ -أَوْ قَالَ: وَباؤُهَا شَدِيدٌ- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهَا عَنْك، فَإِنَّ مِنَ القَرَفِ التَّلَفَ»(<sup>3)</sup>.

وفيه دليل على نوع شريفٍ مِن أنواع الطب، وهو استصلاح التُّربة والهواء، كما ينبغي استصلاح الماء والغذاء، فإن بصلاح هذه الأربعة يكون صلاح البَدَن واعتداله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، رقم (۲۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رقم (٢٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الديات، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت، رقم (٤٥٨٦)، والنسائي: كتاب القسامة، صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد، رقم (٤٨٣٠)، وابن ماجه: كتاب الطب، باب من تطبب، ولم يعلم منه طب، رقم (٣٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود: كتاب الطب، باب في الطيرة، رقم (٣٩٢٣).

#### ﴿ ص-٥٥٩):

وقوله: «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَهُو فِي ثَلَاثٍ: فِي الفَرَسِ، وَفِي الدَّارِ، وَالمَرْأَةِ» (١). تحقيق بحصول الشؤم فيها، وليس نفيًا لحصوله مِن غيرها، كقوله: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ تَدَاوُونَ بِه شِفَاءٌ، فَفِي شَرْطَةٍ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلٍ، وَلَا أُحِبُّ الكَيَّ». ذكره البخاري (٢).

وسُئل ﷺ أَيكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالُوا: أَيكُونُ بَخِيلًا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالُوا: أَيكُونُ كَذَّابًا؟ قَالَ: «لَا». ذكره مالك<sup>(٣)</sup>.

### ﴿ (ص-۲۱۵):

فصل في ذِكر الكبائر، وذَكر منها أن يُضِلَّ أعمى عن الطريق، وأن النبي يَّ لَعَن مَنْ فَعَل ذلك<sup>(٤)</sup>.

وقد ذكر من الكبائر نحو مئة وتسعا وثمانين كبيرة.

# ﴿ (ص-٥٦٥):

وسُئل عن القِرَدة والخنازير: أَهِيَ مِنْ نَسْلِ اليَهُودِ: فقال: ﴿إِنَّ اللهَ لَمْ يَلعَنْ قَوْمًا قَطُّ فَمَسَخَهُمْ، فَكَانَ لَهُمْ نَسْلٌ، حَتَّى يُمْلِكَهُمْ، وَلَكِنْ هَذَا خَلَقٌ كَانَ، فَلَمَّا كَتب عَلَى اليَهُودِ مَسَخَهُمْ جَعَلَهُمْ مِثْلَهُمْ». ذكره أحمد(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب ما يذكر من شؤم الفرس، رقم (۲۷۰٤)، ومسلم: كتاب السلام، باب الطيرة والفال، رقم (۲۲۲٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب الدواء بالعسل، رقم (٥٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك (٢/ ٩٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/٨٠١، رقم ٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١/ ٣٩٥، رقم ٣٧٤٧).

وقال: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاء، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْرًا». فَقَالَتْ: إِذَنْ تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: «يُرْخِينَ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ»(١). قُلتُ: وهو دليل عَلْي وجوب ستر قَدَم المرأة.

#### ﴿ ص-۲۳٥):

وسأله رجل رأى في المنام كأن رأسه ضُرب فتدحرج فاشتد في أثره، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «لَا ثُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ». ذكره مسلم (٢).

وذكر أبو داود أَنَّ مُعَادًا سَأَلَهُ بِهَاذَا أَقْضِي؟ فَقَالَ: «بِكِتَابِ اللهِ». قَالَ: فَإِنْ لَمُ أَجِدْ؟ قَالَ: «اَسْتَدْنِ الدُّنْيَا، لَمُ أَجِدْ؟ قَالَ: «اَسْتَدْنِ الدُّنْيَا، وَعَظِّمْ فِي عَيْنَيْكَ مَا عِنْدَ اللهِ، وَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ، فَسَيُسَدِّدُكَ اللهُ بِالحَقِّ»(٣). وقوله: «اسْتَدْنِ الدُّنْيَا». أي احتقرها واستصغرها.

# ﴿ (ص-۸۲۵):

وسأله رجل: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: إِنِّي مَعَهَا فِي البَيْتِ، قَالَ: إِنِّي مَعَهَا فِي البَيْتِ، قَالَ: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، أَتُّحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟». قَالَ: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا». ذكره مالك (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في جر ذيول النساء، رقم (١٧٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الرؤيا، باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام، رقم (٢٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، رقم (٣٥٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك (٢/ ٩٦٣).

وعطس رجل، فقال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: «قُلِ الحَمْدُ للهِ». فَقَالَ القَوْمُ: مَا نَقُولُ اللهُ». قَالَ: مَا أَقُولُ القَوْمُ: مَا نَقُولُ اللهُ». قَالَ: مَا أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «قُل لَهُمْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ، وَيُصْلِحُ بَالكُمْ». ذكره أحد().

وبهذا تم ما أردنا نقلَه مِن منتخبات إعلام الموقعين. فالحمد لله رب العالمين.

ونسأله -تعالى- أن يرحمنا ويهدينا ويصلح بَالنَا، إنه الجَوَاد الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

في ٤ شوال ١٣٨٣ هـ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أحمد (٦/ ٧٩، رقم ٢٤٥٤٠).

عِم الْارَجَى الْمُجَرِّيَ الْسِكُمُ الْاِزْرُ الْاِدُورَ www.moswarat.com

# فهرس الآيات

| الصفحة | الآية                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (      | مختاراتٌ من الجُزْءِ الأول                                                  |
| 1 •    | ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾                               |
| ٣١     | ﴿ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ ﴾                       |
| ٣١     | ﴿ وَيَحْعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُوا ۗ ﴾ |
| ٣١     | ﴿ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ﴾                           |
| ٣٧     | ﴿ لَّا يَمَشُّمُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾                                   |
| ٣٧     | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾                     |
| ٣٧     | ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآيِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـهُ ﴾                      |
| ٣٨     | ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وَسَكُمْ حَتَّىٰ بَبَلُغَ ٱلْهَدْىُ نَحِلَّهُ ﴿ ﴾  |
| •      | مختاراتٌ من الجُزْءِ الثاني                                                 |
| ٩٧     | ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ ﴾                           |
| •      | مختاراتٌ من الجُزْءِ الثّالث                                                |
| 114    | ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ ذَوَلَا ٱلضَّكَآلِينَ ﴾                       |
| 110    | ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                      |

| 110              | ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ ﴾                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 8 7            | ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتُا فَأُضْرِب بِهِ عَ ﴾                                               |
| 187              | ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ﴾                                                               |
| 187              | ﴿جَزَّؤُهُۥمَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّؤُهُۥ ﴾                                     |
| مَعْرُوفًا ﴾ ١٨٨ | ﴿ فَلَا تَحَفَّضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ ، مَرَضٌ وَقُلُنَ قَوْلًا |
| 197              | ﴿ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ﴾                                                                |
| 717              | ﴿يَتَأْخُتَ هَنْرُونَ ﴾                                                                     |
| <b>*18</b>       | ﴿ قُل لَّا أَجِدُفِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ ﴾             |

\* \* \*



# فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة       | الحديث                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7          | أَتُّصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا                                              |
| 107          | أَدِّ الأُمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ          |
| ٣٣           | 9                                                                            |
| YY •         | إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلَبُكَ، فَأَطْعِم المِسْكِينَ                  |
| 110          |                                                                              |
| <b>۲۱۲</b>   | إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ المَرْأَةِ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ           |
| 189          | w w                                                                          |
|              | إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِلًّا يُغَطِّي ظَهْرَ قَدَمَيْهَا                  |
|              | اَذْهَبْ فَالتَمِسْ أَزْدِيًّا حَوْلًا                                       |
|              | اذْهَبْ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ                                             |
| 779          | اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ                                            |
|              | أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ إِذَا تُكِلِّمَ بِهِنَّ                                  |
| 718          | الأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا                                         |
| Y <b>r</b> v | اسْتَدْنِ الدُّنْيَا، وَعَظِّمْ فِي عَيْنَيْكَ مَا عِنْدَ اللهِ              |
| 91           | أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأَيِّمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ |
|              | اغْرِضُواْ عَلَيَّ رُقَاكُمْ أَ                                              |
| مرة          | أَفْتَى ﷺ أُصحابَه بُجواز فَسْخِهم الحجَّ إلى العُ                           |
| YYV          | أفتى ﷺ أن المرأةَ إذا ادَّعَت طلاق زوجها                                     |

| ۲۲۵                   | أَفْتَى ﷺ بِأَنَّ المُرْأَةَ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ጎ</b> ለ            | أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُحُجُومُ                                                     |
| <b>ጎ</b> ለ            | أفطَر النبي ﷺ ثم طلعت الشمس                                                            |
| ٩٧                    | أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ                                      |
| 718                   | أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ                                        |
| ۲۱۳                   | أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا                                       |
| 779                   | • •                                                                                    |
|                       | أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ                                                       |
| ٥٣                    | أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا لَكُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ                 |
|                       | أَمَّا مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ                                                |
|                       | أمر النبي ﷺ أُمَّ وَرَقَةَ بنت عبد الله بن الحارث أن تَؤُمَّ أهر                       |
| Y19                   |                                                                                        |
| ١٠٤                   |                                                                                        |
| ٣٧                    |                                                                                        |
| ۲۳٦                   |                                                                                        |
| 177                   | إَن الناسُ قد استعلجوا في أمرِ كانت لهم فيه أَنَاةٌ                                    |
| 110                   | أَن النبي عَلِيلَةِ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يُسَوُّ بِهِ خَرَّ ساجدًا                     |
|                       | أن النبي عَلِيْةِ صَلَّى عَلَى قَبْرِ مَنْبُوذٍ                                        |
| مَلِّى مِنَ النَّهَار | أَن النبي ﷺ كَانَ إِذَا مَنَعَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ، أَوْ وَجَعٌ صَ         |
| 1.7                   | ثِنْتَيْ عَشْرَةً رَكْعَةً                                                             |
|                       | أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشيم الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا |
|                       | إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الخَاصَّةِ                                     |

| ۲۱۳      | أَنْ تَهُجُرَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠       | أن زينب جاءت النبي ﷺ وعنده عائشة                                               |
| 1 . 0    | 9                                                                              |
| 777      | إِنْ كَانَ الشُّوْمُ فِي شَيْءِ فَهُوَ فِي ثَلَاثٍ                             |
| 777      | أَنَا عِنْدَ الْحَوْضِ، لَا أُخْطِئ هَذِهَ الثَّلَاثَةَ                        |
| 777      | إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ المُشْرِكِينَ                                       |
| 107      | أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمُ تَنْكِحِي                                         |
| ۲۸       | أَنْتَ وَمَالُكُ لِأَبِيكَ                                                     |
| ٥٢       | انْصَرِفَا، نَفِي لَمُهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ        |
| ١٨٩      | إنك امرؤٌ تائه                                                                 |
|          | إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ                                             |
| Y 1 V    | إِنَّهَا ذَلِكَ مِنَ المَسْأَلَةِ                                              |
| 1.0      | إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ أَرْبَع                                       |
| 0 •      | إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرِ                                                  |
| 710      | إِنِّي أَكْرَهُ مَوْتَ الفَوَاتِ                                               |
| ۸٦       | إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي إِلَّا مِنْ أَعْمَالٍ ثَلَاثَةٍ |
| 1 8 9    | إِنِّي لَأَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي مِنْ أَعْمَالٍ ثَلَاثَةٍ          |
| موالكم٤٧ | إني لم أَبْعَث عُمَّالِي إليكم لِيَضْرِبوا أَبْشَارَكم ولا لِيَأْخُذوا أَ      |
| ۸۹       | إِنِّي لَمْ أَجِدْ لَمَكُمْ شَاةً أُخِذَتْ بِغَيْرِ حَقِّ                      |
| ٥٨       | إني لم أقض في الجدِّ شيئًا                                                     |
| 19       | إياكم وأرأيت                                                                   |
|          | إِيَّاكُمْ وَزَيْغَةَ الحَكِيم                                                 |

| 99  | إيجاب الوُضوء مِن مَسِّ الفَرْج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 184 | بع الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YYY | بَلِّ اعْقِلْهَا وَتَوَكَّل مَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸  | التَّأَنِّي مِنَ اللهِ، وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۱٤ | تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٧  | تحوز المرأة ثلاث مَوَارِيثَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٧  | تَعَالَ فَاسْتَقِدْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 180 | ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْهُنَّ جِدٌّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٠  | ثلاثةٌ وقَعوا على امرأة في طُهر واحد، ثم تَنازعوا في الوَلد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٩  | الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | الجَارُ أَحَقُّ بَصَقَبِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٨  | الجَدُّ بمنزلةً الأب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y19 | الحَالُّ الْمُرْتَحِلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٣٦ | حَدَّ عمرُ بالتعريض بالقَذْف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٧١ | حديث الرَّجُلِ الَّذِي شَكَا جَارَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٠  | حديث القَافَةِ كَنَّ النَّالِيَّ القَافَةِ لَيُنْ النِّالِيِّ النِّلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ الْمِلْلِيِّ الْمِلْلِيِّ النِيلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ النِيلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلِيِّ النِّلْلِيِّ النِّلْلِيِّ الْمِلْلِيِّ الْمِلْلِيِّ الْمِلْلِيِّ الْمِلْلِيِّ الْمِلْلِيلِيِّ الْمِلْلِيِّ الْمِلْلِيِيِّ الْمِلْلِيِّ الْمِلْلِيِّ الْمِلْلِيِلِيِّ الْمِلْلِيِلْمِلْلِيلِيِلْمِلْلِيِلِيْلِيلِيِّ الْمِلْلِيِلِيِلِيِّ الْمِلْمِلْمِيلِيِلِيِلِيِّ الْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِيِلِيِّ الْمِلْمِلِيلِيلِيِلِيِلِيِلِيِلِيلِيِلِيِلِيِل |
| ٦٥  | حديثُ المُصَرَّاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٠٤ | حديث عائشة في صِفة صلاة النبي ﷺ بالليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲٥  | حديث عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جَدِّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٢  | حديث معاذ لما بعثه النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | حديث وطء جاريةِ المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | حديث: طلق رُكَانَةُ بْنُ زِيد أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ امْرَ أَتَهُ ثَلَاثًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 17               | خذوا القرآن من أربعة                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 770              |                                                                                     |
| ن سَفَرِه٥٨      | خَمسٌ لو سافر فيهن رجُل إلى اليَمن كُنَّ فيه عِوَضًا عر                             |
| YY1              | خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ                                |
| ۲۳٥              | دَعْهَا عَنْكَ، فَإِنَّ مِنَ القَرَفِ التَّلَفَ                                     |
| ٣٣               | الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ                                                         |
| ئهِ              | الدَّيْنُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ |
| Y10              | ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِالله      |
| Y 1 V            | ُ ذَلِكَ إِلَيْكَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ                     |
| ١٣٨              | ذَمُّ الخطيب الذي قال: وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَد غوى                                 |
| ٢٢٦              | الَّذِي يَجُوزُ مِنَ الشُّهُودِ فِي الرَّضَاعِ                                      |
| ٤٩               | رضَّ النبي ﷺ رأس اليهودي بينَ حجرين                                                 |
| 1 • 0            | رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ                                                       |
|                  | سألته امرأة فقالت: إن لي حُلِيًّا                                                   |
| Ymm              | سأله أبو طلحة عن أيتام وَرِثُوا خَمْرًا                                             |
| 777              | سأله آخر فقال: إن امرأتي لا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ                                    |
| يعتدون علينا٢١٦  | سأله أصحاب الأموال فقالوا: إن أصحاب الصدقة                                          |
|                  | سأله رجل: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟                                                |
|                  | سؤال النبي ﷺ عن تقديم بعض الأنساك على بعض                                           |
| أُعْتِقَأُعْتِقَ | سئل عن رجلٍ مَاتَ، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ                |
| ۲۳٦              | سُئل عِيَالِيَةً أَيَكُو َّنُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟                                 |
| ۲٤               | شاهدان أو يمين                                                                      |

| ٥٨                      | شُعِّبْ مَا كُنْتَ تُشَعِّبْ                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۸۹                      | الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ                                     |
| ٦٤                      | صح عن النبي ﷺ هِبة المُشَاع المجهول                               |
| ٣٧                      | ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيهًا                        |
| ۲۳٤                     | ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ                  |
| ٤٨                      | طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ                            |
| 1 • 1                   | طَلِّقْ أَيْتَهُمَا شِبْتَ                                        |
| YYV                     | طلَّق رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ         |
| كَمْدُ للهِ»٢٣٨         | عطس رجل، فقال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: «قُلِ الـ               |
| جْدَةً في القُرْآن ١١٤. | عن عَمْرو بن العاصِ أن النبي ﷺ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَه     |
| ١٢٠                     | فَرَضَ النبيُّ عِيَالِيهُ صَدَقَةَ الفِطْرِ                       |
| ٥٧                      | فَلاَّوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ                                         |
| 1                       | في قصة الأعبد الثلاثة الذين أَقْرَعَ بينهم رسول الله عَيْكِيْ     |
| Y10                     | فِيهَا خُمْسُ خِلَالٍ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ                         |
| YYA                     | قضى ﷺ ألا يُقتَلَ الوالدُ بالولَدِ                                |
| YYA                     | قضى ﷺ أن مَن أُصِيبَ بِدَمِ                                       |
| 117                     | كان إذا ختم الفاتحة قال: «أمين»                                   |
| 117                     |                                                                   |
|                         | كان زيد بن ثابت يُعطي الجُدَّ الثَّلثَ                            |
| به ثمانین ۳٤            | كان عمر إذا أُتِيَ بالرجل القوي المُنْهَمِك في الشَّرَابِ ضَرَ    |
| Y1Y                     | كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَاتِهِمْ وَبِالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ |
| ١٨                      | کذبنی ابن آدم                                                     |

| 778         | كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٣         | كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ                   |
| ٥٧          | كيف يَرِثُنِي أولاد عبدالله دون إخوتي                                      |
| ۲۲۰         | لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا |
| ١٢٥         |                                                                            |
| 170         |                                                                            |
| <b>۲</b> ۳٧ | لَا تُحَدِّثُ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ         |
| 717         | لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْتًا                                   |
| Y1A         | لَا تَصُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَيَّام هُوَ أَحَدُهَا             |
| <b>۲۲۳</b>  |                                                                            |
| 1 * *       |                                                                            |
| 17 •        | لا تُقطع الأيدي في عِذْقٍ، ولا عام                                         |
| 1 • 0       | لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ المَغْرِبِ                   |
| ۸٩          | لَا شُفْعَةَ لِصَغِيرٍ، وَلَا لِغَائِبِ                                    |
| ۱۰۰،٤٩      | لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ                                              |
| Y 1 V       | لَا لَوْ كَانَ فَرِيضَةً لَوَجَدْتُهُ فِي القُرْآن                         |
| ٣٢          | لَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ                                                    |
| ٩٨          | لَا يُقَادُ الوَالِدُ بِوَلَدِهِ                                           |
|             | لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وأظفارك                               |
| ٣٣          | لما كان عَلِيٌّ باليَمن، تَنَازَع إليه ثلاثةُ رِجَال في غُلَام             |
| ٣٤          | لو أستطيعُ أن أجعل عِدَّة الأمة حَيْضَة ونصفًا لفعلت                       |
| ١٣٨         | لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي المَسْجِدِ الَّذِي يَلِيهِ                        |

| ۲۲۰          | مَا أَتَاكَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافٍ، فَكُلُّهُ وَتَمَوَّلُهُ    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۲          | مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَزُكِّي فَلَيْسَ بِكَنْزِ                          |
| ۲۹           | مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الكَذِبِ                           |
| ٣٨           | مَثُلُ الرَّجُل وأَهْله وعَمَلِه                                                        |
| ٣٨           | مَثِلِي ومَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَقَوْم قَطَعُوا مَفَازَةً                      |
| ٣٣٣          | مُرُوهُ فَليَسْتَظِٰلَّ، وَليَتَكَلَّمْ، وَليَقُّعُدْ، وَليُتِمَّ صَوْمَهُ              |
| Y <b>Y</b> V | مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ                                                             |
| لَائِم       | مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَ |
| ۸٧           | مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُل، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار              |
| 1 • •        |                                                                                         |
| YYY          | مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ                                    |
| ۲۳٤          | مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ (أي الناس أفضل؟)              |
| 110          | النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ                                                         |
| ۲۳٤          | نَعَمْ عِبَادَ اللهِ، تَدَاوَوْا                                                        |
| ۲۱۲          | نَعَمْ وَلَكَ أَجْرُهَا، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَمَا                              |
| 114          | نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُقْطَعَ الأَيْدِي فِي الغَزْوِ                                 |
| ١٣٨          | نهى النبيُّ ﷺ عن طَعَامِ المتباريين                                                     |
| 1 . 0        |                                                                                         |
|              | -                                                                                       |
|              | نهی عَنْ بَیْعَتَیْنِ فِی بَیْعَةِ                                                      |
|              | َ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُهَا                                                             |
|              | َى<br>هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ                                       |

| 778377 | هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَكَمَاتِهِ                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠     | والمُسْلُمونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ                                     |
| ١٠٦    | وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ                 |
| Y 1 V  | وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَهِيَ لَكَ بِمِيرَاثِكَ                                     |
| 118    | وَقْتُ كُلِّ صَلاةٍ مَا لَمْ يَدْخُل وَقْتُ الَّتِي بَعْدَها                      |
| ٦٢     | وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ                                                  |
| ۲۲•    | وَلَكَ مِنْ جِمَاعِكَ لِزَوْجَتِكَ أَجْرٌ                                         |
| ۲۳۱    |                                                                                   |
| 1 • 7  | يَا أَبًا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ                                        |
| 777    | يَا ابْنَ أَخِي لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ                          |
| ۸٧     | يَا كُمَيْلُ، إنَّ هَذِهِ القُلُوبَ أَوْعِيَةٌ، فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا لِلخَيْرِ. |
| ۲۱۳    | يُجْزِئُ مِنْهُ الْوُضُوءُ                                                        |
| 777    |                                                                                   |



## فهرس الموضوعات والفوائد

| الصفحة           | الموضوع والفائدة                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| فضيلة الشيخ محمد | صوة الصفحة الأولى والأخيرة من المخطوط بقلم            |
| · <del>-</del>   | ابن صالح العثمين -رحمه الله تعالى                     |
| ﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ – ٥ | مقدمة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحم          |
|                  | مختاراتٌ من الجُزْءِ الأول                            |
| ٩                | التبليغ عن رسول الله ﷺ نوعان                          |
| ١٠               | الذين حُفِظَتْ عنهم الفُتْيَا من أصحاب النبي ﷺ .      |
| ١١               | كلام علي بن أبي طالب في بعض الصحابة                   |
| ١١               | عِلمُ أصحاب النبي عَلَيْ ينتهي إلى سنة                |
| ١٣               | إفساد الشيعة لعلم علي بن أبي طالب -رضي الله عنه       |
| بي ﷺ             | انتشر الدِّين والفقه والعلم في الأمة عن أصحاب الن     |
| ١٤               | علم عائشة -رضي الله عنها                              |
| ١٤               | العلماء الموالي                                       |
| 10               | فتوى التابعين في حضور الصحابة                         |
| صحابة١٥          | فتاوى الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- تُطَابِق فتاوى ال |
| ١٥               | فتاوى الإمام أحمد مَبْنيَّة على خمسة أصول             |
| ١٦               | التحذير من دعوي الإجماع                               |
| ١٦               | فضل قول المفتي: لا أدريً                              |
| ١٧               | التحذير من التصريح بالتحريم والتحليل                  |
|                  | 7. 11. 1-11 à ( : · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| ١٨  | الفتوى بالتقليد فيها ثلاثة أقوال                         |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 19  | تعريف الطاغوت                                            |
| ١٩  | ما قاله عمر -رضي الله عنه- في أصحاب الرأي.               |
| 19  | فضل قولهم: (لا أعلم)                                     |
| Y • | أقوال أهل العلم في الحكم بالرأي                          |
| Y • | الرأي ثلاثة أقسام                                        |
| ۲۱  | الرأي الباطل أنواع                                       |
|     | الرأي المحمود أنواع                                      |
| ۲۳  | •                                                        |
| ۲۳  |                                                          |
|     | المقصود بالشهادة                                         |
|     | العمل بشهادة الصبيان                                     |
| YV  | •                                                        |
| YV  | •                                                        |
| ۲۸  |                                                          |
| ۲۸  |                                                          |
| ۲۸  | 7                                                        |
|     | توبة القاذفتوبة القاذف                                   |
|     | ر.<br>العقوبة في محل الجِناية                            |
|     | ر. پ س بِ<br>مَدَار الاستدلال على التسوية بين المتهاثلين |
|     | الأولى تسمية القياس بالميزان                             |
|     | الأقيسة ثلاثة أقسام                                      |
|     |                                                          |

| ٣١ | فساد الدين                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ٣١ | قِياسُ الدلالة                                              |
| ٣١ | َ                                                           |
| ٣٢ | العلل والأوصاف المؤثِّرة والمعاني المعتبرَة في الأحكام .    |
|    | يَحْرُم ثَمنُ الخمر على المسلم                              |
|    | عدة الأمة                                                   |
| ٣٤ | حد شارب الخمر                                               |
| ٣٤ | ميراث الجد                                                  |
| ٣٥ | القياس على حد القاذف                                        |
| ٣٥ | قياس الطلاق على اليمين                                      |
| ٣٥ | التعويلُ في الحكم على قصد المُتكلِّم                        |
| ٣٥ | والألفاظ لَم تُقْصَدُ لذواتها                               |
| ٣٦ | الفقه أخص من الفهم                                          |
| ٣٦ | العلم بمراد المتكلِّم                                       |
|    | الربا أدخلت فيه طائفةٌ ما لا دليل على تناول اسم الربا       |
| ٣٦ | انقسام الناس في نِقَاب المرأة في الإحرام                    |
| ٣٧ | اختلافهم في الخلعا                                          |
| ٣٧ | تعريف الاستنباط                                             |
| ٣٨ | أَمَرَنا اللهُ بَرَدِّ ما تَنَازَعْنا فيه إلى الله ورسوله ﷺ |
| ٣٨ | إذا عَلَّق الشارعُ على اسم حُكْمًا من الأحكام               |
| ٣٩ | الأسماء التي لها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة             |
| ٣٩ | الشريعة لم تُحْوِجْنَا إلى قياس قَطُّ                       |

| ٣٩          | الأقْيِسة أربعةُ أنواع                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠          | الشرِّيعةُ تَعْذُر الجاهلَ كما تَعْذُر الناسيَ أو أعظم                 |
| ٤١          | أَلغى اللهُ التفاوتَ بين النفوس والأطّراف في الْفَصْل                  |
| ٤١          | ما أمر به الشَّارعُ لا يكون الْمُكلَّف مُمَتَثِلًا به حتى يأتي بجَمِيع |
| ٤١          | القياسيون جَمَعُوا بين ما فَرَّق الله بَيْنَه                          |
| ٤٢۲         | لا فَرْق بين لفظ الإِنْكَاح والتَّزْوِيج                               |
| ٤٢۲         | فرَّقتم بين ما جَمَعَتُ الشريعة بينهاً                                 |
| ٤٣          | من مقاصد الزكاة                                                        |
|             | مختارات من الجزء الثاني                                                |
| ٤٨          | تَضْمينُ نَصِيبِ الشُّركَاء بالقِيمَة في سِرَايَةِ العِتْق             |
| ٤٨          | حُكُومَةُ داودَ وسُلَيْمَان -عليهما السلام- في الحَرْثِ                |
| ٤٨          | حُكْم الماثَلَة في القِصَاص                                            |
| ٤٩          | الأُولى: الجِنَايَة على النَّفْس                                       |
| ٤٩          | الثانية: إتلاف المال                                                   |
| ٤٩          | الثالثة: الجِناية على العِرْض                                          |
| o •         | نصوص الشارع نوعان: أخبار وأوامر                                        |
| o •         | الفرق بين الفِقه والتَّأُويل                                           |
| یاس ۱۰۰۰۰۰۰ | اختلاف الناس في إحاطة النصوص بالحوادث والحاجة للقب                     |
|             | أخطاء نفاة القياس                                                      |
| ٥٣          | تعريف الاستصحاب وأقسامه                                                |
| ٥٣          | الأول: استصحاب البَراءة الأصليَّة                                      |
|             | الثاني: استصحابُ الوصفِ المثبتِ للحُكم                                 |

| ٥ ٤                | الثالث: استصحابُ حُكم الإجماع في محلِّ النِّزَاع         |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| والعُهُود بالأسباب | أباح -سبحانه وتعالى-للمكلَّف تَنْوِيعَ أحكام العُقُود و  |
| ٥ ٤                | التي مَلَّكَه إياها                                      |
| ٥٤                 | أصحابُ الرَّأي والقياسِ أخطئوا مِن خمسة أوجه             |
| 00                 | دَلالة النصوص نوعان                                      |
| ٥٥                 | مسألة المشتركة                                           |
| ۰٦                 | العُمَرِيَّتَان                                          |
| ٥٦                 | قاعدة الفرائض                                            |
| ٥٦                 | لفظُ الجمع قد يُرادُ به الجِنسُ المتكَثّرُ               |
| ۰٦                 | لفظ الجَمعَ قد يُرادُ به الجِنسُ                         |
| ۰٦                 | الأخت لُغُير أُمِّ مع البنت                              |
| ٥٧                 | نصوص رسول الله ﷺ يُصدِّق بعضُها بعضًا                    |
| ٥٧                 | تَعْصِيبَ بنت الابن                                      |
| ٥٧                 | الجِنسُ الواحدُ يَقوم أقصاه مَقامَ أَدْنَاه              |
| ٥٨                 | اعتبار الجد أبا في الميراث                               |
| ٥٨                 | الصحابة أدخلوا في اليمين الحَلِفَ بالنُّذُورِ والعِتقِ   |
| المختلفَيْن٩٥      | القياسُ الصحيحُ هو الجمع بين المتماثِلَيْن، والفَرْق بين |
| ، به نظائره ٥٩     | جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام، بما يُفَارِق           |
| ٥٩                 | العَمل الذي يُقصَد به المال ثلاثة أنواع                  |
| ٦٠                 | بَيع الدَّين بالدَّين                                    |
| ٦٠                 | السَّفْتَجَةا                                            |
| ٦٠                 | الماء لا يَنْجُس إلا بالتَّغَرُّ                         |

| 7117                | حديث التفريق بين الجامد والمائع                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
|                     | طهارةُ الحَمْر بالاستحالة                             |
|                     | . 🖆                                                   |
| 1                   | الوضوء من اللحوم الخبيثة                              |
|                     | من تمام الاعتدال في الصوم                             |
| 77                  | المشتري إذا عَجَز عن الثَّمَن                         |
| العَقْد بأي لفظ كان | التحقيق أن المتعاقِدَيْن إذا عَرَفا المقصودَ انْعَقَد |
|                     | إذا قيل في مسألةٍ ما: هذه على خلاف القياس.            |
| المعدوم لا يجوز ٦٣  | ليس في الكتاب والسُّنة وكلامِ الصحابة أنَّ بَيْعَ     |
| ٦٤                  | صح عن النبي ﷺ هِبة المَشَاعُ المجهول                  |
| ٦٤                  | بيعُ الْمَقَاثِي والْمَباطِخ جوَّزه أهل المدينة       |
| ٦٥                  | تعريف الخراج                                          |
| 77                  | مَن غيَّر مالَ غيرِه على وجهٍ يَفُوتُ به مقصوده       |
| ٠٦                  | جميع المُتلَفات تُضمَن بالجنس بحسب الإمكان            |
| ٦٧                  | حديث وطء جاريةِ المرأة                                |
| ں                   | عدم فساد الصوم بالأكل ناسيًا على وفق القياس           |
| ٦٨                  | مَن أَكَل يظنه ليلاً، فبَان نهارًا                    |
| ٦٨                  | أجّلَ عمرُ امرأةَ مَفقودٍ أربعَ سنين                  |
| ٦٨                  | إذا تصرف الرجل في حتِّ الغير بلا إذنه                 |
|                     | خُروج البُضْع مِن الزوج                               |
|                     | القول بوقف العقود مطلقًا                              |
|                     | مسألة الزُّنية                                        |

| ٧٠         | ثلاثةٌ وقعوا على امرأة في طُهر واحد                          |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| ٧ •        | يتبع خيرَ الأبوين في الدِّين                                 |
| ٧١         | لو مات الأبوان                                               |
| ٧١         | لو اشترى المسلم طفلًا كافرًا                                 |
| ٧٢         | المنتَهِبُ يأخذ المال جَهْرَةً                               |
| ٧٢         | مشرَ وعية العِدَّة في فِرَاق النكاح                          |
| ٧٣         | شرط نقض العِلَّة                                             |
| ٧٣         | الاختلاف في عدة المطَلَّقَة ثلاثًا                           |
| ٧٤         | الإمام مُخْيَّر بين إقامة الحَدِّ وتَوْكِه                   |
| ٧٥         | شأن الشرائع الكُلِّيَّة مراعاةُ الأمور العامَّة المنضبطة     |
| ٧٦         | شرَع العقوبةَ بالمال في مواضعَ                               |
| ٧٦         | هل التعزير كالحدِّ لا يجوز للإمام تركُه                      |
| ٧٦         | الكفَّارة إنها تكون فيها كان مُباحَ الأصل                    |
| ٧٧         | تَنْصِيفُ الحِدِّ على الرقيق                                 |
| بالشُّفعة٧ | اختلاف أفهامُ العلماءِ في الضَّرر الذي قَصَد الشارعُ رفعَه إ |
| ۸٠         | الرِّبَا نوعان: جَلِيٌّ وَخَفِيٌّ                            |
| ۸٠         | الأعيان التي حرم فيها رِبَا الفَضْلِ                         |
| ۸١         | ما أبيح فيه رِبَا الفَضْلِما أبيح فيه رِبَا الفَضْلِ         |
|            | دِيَة المُوْأَة كَالرَّاجُل حتى تبلغ الثلث                   |
|            | الميتة في الشرع أعم منه في اللغة                             |
|            | نصيحة علي -رضي الله عنه- لكميل                               |
|            | نهي الأئمةُ عن تقليد قولهم                                   |

| ۸٩    | ذكر تَنَاقُضَاتِ المَقَلِّدين                           |
|-------|---------------------------------------------------------|
|       | حِيازَةُ المرأةِ مالَ لَقِيطِها                         |
| ٩٢    | طريقة السَّلَف الصالح أن يَقْضُوا بها في كتاب الله      |
| ٩٣    | إفتاء الصحابة نوعان                                     |
| ٩٣    | لولا العِلم لكان الناس كالبهائم                         |
| ٩٤    | التقليد إنها يُباح للضرورة                              |
| ٩٤    | مذهب الشافعي أن قول الصحابيِّ حُجة                      |
| ٩٦    | اجتهاد الرأي والقياس                                    |
| ٩٦    | طرق الذين يَرُدُّون المُحكَم بالمُتشَابِه               |
| ٩٦    | الناس في الأسباب لهم ثلاث طرق                           |
| ٩٧    | أسباب مغفرة الذنوب عَشَرة                               |
| ٩٧    | السُّنة مع القرآن على ثلاثة أوجه                        |
| ٩٨    | السنن الزائدة على ما دَلَّ عليه القرآن                  |
| ٩٨    | بيانُ النبي عَلَيْ أقسام                                |
| 1 • 1 | لو مَنع الذِّمِّيُّ دِينارًا واحدٌ مِن الجزية انتقض عهد |
| ١٠٢   | ضَربُ عُنق مَن تزوج امرأةَ أبيه                         |
| ١٠٢   | النهي عن بيع وشرطٍ                                      |
|       | أنكحةُ الكفارُ                                          |
| ١٠٣   | الحق في وضْع الجَائِحَة للمشتري                         |
| ١٠٦   | الفَرق بين وِتْر الليل والنهار عشرة فروق                |
| 1 • V | عَمَلُ أهل المدينة وإجماعهم نوعان                       |



## مختاراتٌ من الجُزْءِ الثالث

| نَقل العَمَل المُسْتمِرنَقل العَمَل المُسْتمِر                       |
|----------------------------------------------------------------------|
| أحاديثُ وَضْع النبيِّ ﷺ يَدَه اليُّمْنَى على اليُّسْرَى في الصلاة١١٤ |
| حديث ابنُ لَهِيعَةَ يُحتَجُّ به فيها رواه عنه العَبادِلةُ            |
| رُكوب الرَّهْن وحلبه يُحُرَّجُ على أصلَيْن                           |
| من مواضع إجراء العُرْف مَجرى النُّطق١١٦                              |
| قول الإمام أحمد في رَجُلِ عَمِلَ في قناة رَجُلِ بِغَيْرِ إذنه        |
| إذا افتُدِي الأسيرُ                                                  |
| مَن عَمِل في مَال غيره عملًا بغير إذنه                               |
| أوقات الصلاة في كتاب الله نوعان                                      |
| النبي ﷺ شَرَع لأُمته إيجابًا إنكارَ المُنكَر                         |
| الحُدُود لا تُقام على تائب                                           |
| حادثة المرأة التي وقع عليها رجل                                      |
| مُقوط الحَدِّ عن المعترِف                                            |
| كيف فَرَضَ النبيُّ ﷺ صَدَقَةَ الفِطْرِ ١٢٠                           |
| لاختلاف في منع الحائض من الطواف                                      |
| فراءة الحائض القرآن                                                  |
| شتراط طهارة الحَدَث للطواف                                           |
| لنزاع في وجوب ركعتي الطواف                                           |
| لاختلاف في الطلاق ثلاثا                                              |
| ذا جاء الحديثُ يوافق قولَ مَن قَلَّدَه                               |
| موجبات الأيمان والإقرار والنذور                                      |
|                                                                      |

| 71                     | اليمين بالطلاق والعتاق                             |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| ١٢٧                    | طلاق المستهزئ والهازل                              |
| ١٢٨                    | الاختلاف في قوله: أنتِ عِليَّ حرامٌ                |
| ١٣٠                    | البَيْعَة في عهد النبي ﷺ                           |
| ١٣٠                    | إحداث الحجاج البيعة باليمين والطلاق                |
| ١٣١                    | تسمية الصداق المؤجّل بلا تعيين مُدَّة              |
| ما، دون ظواهر ألفاظها  | الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصده       |
| ١٣٢                    | وأفعالها                                           |
| ١٣٣                    | شروطُ الواقِفِين                                   |
| ـأ والنـسيان والإكـراه | الخطأ مِن شِدة الفرح والغضب والـشُّكْر والخط       |
| ١٣٣                    | والجهل                                             |
| ١٣٦                    | النزاع في قَبول توبة الزِّنْديق                    |
| 147                    | أسباب وطُرُق المقاصد لها حُكم تلك المقاصد          |
| 147                    | القول أو الفعل المُفْضِي إلى مَفسدةٍ أربعةُ أنواعٍ |
| 179                    | سَدِّ الذرائع متى فاتت به مصلحةٌ راجحةٌ            |
| 179                    | الاختلاف في حكم التورق                             |
| 18                     | إجماع الصحابة على تحريم الجيل                      |
| 181                    | •                                                  |
|                        | الجواب على أرباب الجيل                             |
|                        | من التَّحَيُّل على الربا                           |
|                        | مما قِيسَت عليه الجِيل الرِّبَوِيَّة               |
|                        | رَّ:                                               |

| تعریف الحیل وضابطها۱٤٥                                             |
|--------------------------------------------------------------------|
| من الحيل في الميراث                                                |
| من الحيل في الصوم                                                  |
| الحِيلة السُّرَيْجِيَّة                                            |
| إذا طلَّق امرأته ثلاثًا جُملةً                                     |
| سبعة أقوال في حُكم الطلاق المُعَلَّق١٤٨                            |
| الحِيلَة على التخلص مِن الحِنث بالخُلع                             |
| لازمُ النص حتُّ، ولازِمُ المذهب ليس بمذهب                          |
| لا يجوز تقليد مَن يُفْتي بالحيل١٥٠                                 |
| قولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها                                  |
| الكلام على تَحَيُّل تأجير الوقف مدة طويلة١٥١                       |
| قولهم: نصوص الواقف كنصوص الشارع١٥١                                 |
| من الحيل في إسقاط الحضانة                                          |
| الإقرار للوارث في مرض الموت                                        |
| مِن حِيل محاباة الوارث في المرض                                    |
| من الجِيل الباطلة أن يعطي غَريمَه المُفلس من الزكاة١٥٣             |
| حِيلَة العقارب                                                     |
| لو قبض مغصوبًا مِن غاصبه ببيع ونحوه١٥٥                             |
| قاعدة في أقسام الجِيل ومراتبها                                     |
| الشياطين تحتال على ابن آدم لتُوقِعَه في واحدٍ مِن أمورٍ سِتَّةٍ١٥٧ |
| إذا ادعت المرأةُ النفقةَ، أو الكسوة لمدة ماضية                     |
| صور التصالح عن الدَّيْن ببعضه                                      |

| 17  | اختلاف الناس في ضمان العارية إذا لم يُفَرِّط المستعير               |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     | أتى أخوان لأبي حنيفةَ قد تزوجا بأختين، فأُدخِل كلُّ منهما على زوجـة |
| 17  | <u> </u>                                                            |
| 17' | جواز تعليق النكاح بالشرط٧                                           |
| ۱۷  | اختلاف الفقهاء في الضمان                                            |
| ۱۷  | بَيع الْمَقاثِي بعد بُدُوِّ صلاحِها                                 |
| ۱۷  | قِسمةُ الدَّيْن المشترك بميراثٍ                                     |
| ۱۷  | اختلاف الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به السِّعْر١                 |
| ۱۷  |                                                                     |
| ۱۷  | إذا وقع طلاق الثلاث بامرأةٍ، وأرادت الرجوع إلى زوجها الأول ٤        |
| ۱۷  | , we                                                                |
| ۱۷  | إذا طلَّق في حالِ غضبِ شديدٍ٥                                       |
| ۱۷  |                                                                     |
| ۱۷  | 4                                                                   |
| ۱۷  |                                                                     |
| ۱۸  |                                                                     |
| ۱۸  |                                                                     |
|     | الحكم يدور مع عِلَّته وسببه وُجودًا وعدمًا٢                         |
|     | خُلع اليمين                                                         |
|     | الحلف بالطلاق                                                       |
|     | . كلم كان العهد بالرسول عليه أقرب كان صواب القول أغلب ٤             |
|     | فوائد تتعلق بالفتوى                                                 |

| ١٨٧                 | الأولى: السائل إما أن يسأل عن الحكم أو دليله، إلخ.       |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| على الاحتراز١٨٨     | الفائدة الخامسة: إذا أفتى بشيء، فينبغي أن يُنبِّه السائل |
| وت الحكم عنده . ١٨٩ | الفائدة الثامنة: يجوز للمفتي والمناظر أن يحلف على ثب     |
| 191                 | إذا سُئل عن مسألة فيها شرط واقف                          |
| 190                 | ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل.           |
| نع الإرث١٩٥         | إذا سئل عن مسألة من الفرائض لم يجب عليه ذِكر موا         |
|                     | إذا عرف العاميُّ حكم حادثةٍ بدليها، فهل له أن يُفتي      |
| 197                 | <b>&gt;</b> 4                                            |
| 197                 | خصال خمسة واجبة في المفتي ليفتي                          |
| 197                 | دلالة العالم المستفتِي عَلى غيرِه                        |
| 197                 | في حكم كذلكة المفتِي                                     |
| ١٩٨                 | الذين نصَّبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام                  |
| ۲۰۰                 | الاجتهادُ حالةٌ تقبل التجزؤَ                             |
| Y • •               | من أَفتى النَّاسَ وليسَ بأهلِ                            |
| ۲۰۰                 | الفُتْيَا أوسعُ من الحكم والشُّهادة                      |
| Y•1                 | فتوى الحاكم ليست حُكمًا                                  |
| Y•1                 | إذا سُئل عما لم يقع                                      |
| Y•1                 | لا يجوز للمفتي تَتَبُّع الحِيَل المحرَّمة والمكروهة      |
| Y•Y                 | إذا عمل بالفتيا في إتلاف نفسٍ، أو ماكٍ، ثم بان خطؤه      |
|                     | ليس له الفتوى حالَ الغضب الشديد                          |
| 7 • 8               | في أخْذ الأُجرة والهدية والرزق على الفتوى                |
| Y • 0               | هل للمقلد أن يفتى يقول غير مَن قلَّده                    |

| بِ غيره إذا ترجح | هل للمنتسب إلى مذهبِ إمامٍ بعَيْنِه أن يفتي بمـذهـ                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲۰٦              | عندهعنده                                                            |
| ۲•٧              | إذا سُئل عن تفسير آيةٍ مِن القرآن                                   |
| س إليها          | لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن النف                   |
| ۲•۹              | هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين                          |
| 711              | يعمل بخط المفتي إذا علم أنه خطه                                     |
| 711              | مِن فتاوي النبي ﷺ                                                   |
| ۲۱۳              | جوابه ﷺ عن حقيقة الهجرة                                             |
| ۲۱۳              | جوابه ﷺ في الطهور من المذي                                          |
| ۲۱٤              | وسأله سُراقة عن التَّغَوُّطِ                                        |
| ۲۱٥              | سؤاله عن وسوسة الشيطان في الصلاة                                    |
| Y10              | سؤاله عن فضل يوم الجمعة                                             |
|                  | سألته امرأة فقالت: إن لي حُلِيًّا                                   |
| يعتدون علينا٢١٦  | سأله أصحاب الأموال فقالوا: إن أصحاب الصدقة                          |
| ۲۱۸              | سؤال النبي عَلِي عن تقديم بعض الأنساك على بعض                       |
| Y 1 A            | وأفتى أصحابَه بجواز فَسْخِهم الحجَّ إلى العُمرة                     |
| ۲۱۹              | سئل أيُّ الأعمالِ أَحَبُّ إلى الله؟                                 |
|                  | قِصة المرأة التي نذرت أن تَضرب بالدُّف على رأس رس                   |
| أُعْتِقَأُعْتِقَ | سئل عن رجل مَاتَ، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ |
| YY0              | أفتى ﷺ بِأَنَّ الْمُرْأَةَ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ   |
| ۲۲٦              | الَّذِي يَجُوزُ مِنَ الشُّهُودِ فِي الرَّضَاعِ                      |
| ۲۲۲              | سأله آخر فقال: إن امرأتي لا تَرُدُّ يَكَ لَامِسِ                    |

| YYV                         | طلَّق رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                             | أفتى ﷺ أن المرأة إذا ادَّعَت طلاًق زوجها                  |
| ۲۲۸                         | قضى ﷺ ألا يُقتَلَ الوالدُ بالولَدِ                        |
| ۲۳۲                         | فتواه ﷺ في الضبع                                          |
| 777                         | نهى عن النفخ في الشراب                                    |
| ۲۳٤                         | أفضل الناسأفضل الناس                                      |
| 777                         | سُئل ﷺ أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟                    |
| YTV                         | سأله رجل: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟                      |
| ُن: «قُلِ الحَمْدُ للهِ»٢٣٨ | عطس رجل، فقال: ما أقول يا رسول الله؟ قال                  |
| 7٣٩                         | فهرس الآيات                                               |
| 7 8 1                       | فهرس الأحاديث والآثار                                     |
| ۲۰۰                         | فهرس الموضوعات والفوائد                                   |





## مفكرة



|      |   | Æ          |
|------|---|------------|
| <br> | _ |            |
|      |   | <u> </u>   |
| <br> |   |            |
| <br> |   | <u></u>    |
| <br> |   | <u> </u>   |
| <br> |   | <u> </u>   |
| <br> |   | <u></u>    |
| <br> |   | <u>_</u>   |
| <br> |   | <u></u>    |
|      |   | <u> </u>   |
| <br> |   | <b>___</b> |
| <br> |   |            |
|      |   | <u> </u>   |
|      |   | <u> </u>   |
| <br> |   | <u></u>    |
|      |   | Ø          |
| <br> |   | Ø          |
| <br> |   | Ø          |
|      |   | <u> </u>   |



## www.moswarat.com

